



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)







بِي الْمُونِي الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

لِلإَمْامِ مُحَكَّدِبْن إَلْحَسِنَ ٱلمَّبَتِ مِي ٱلْجَوْهَ رَيِّ لِلإَمْامِ مُحَكِّدِبْن إَلْحَسِنَ ٱلْمَبَتِ مِي الْمَامِ مُحَكِّدِبُن إلْمَامِ مِن الْمَجَوْهِ مَن الْمَامِ مِن الْمَامِ مُن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِنْ الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمُعَمِّلُ الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مُن الْمَامِ مِن الْمِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِنْ الْمِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمِن الْمِن الْمَامِ مِنْ الْمَامِ مِن الْمِن الْمِن الْمَامِ مِن الْمِن الْمِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ مِنْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَامِ مِن الْمَامِ مِن الْمِنْ مِن الْمِنْمِ مِن الْمَامِ مِن الْمَامِ

تجقت يق الكنورم مخفض عبد لعزر المراد الأستاذ بشارك بجامعة الإمام محتدب سعود لاسلامية

الرّارالسّامیّه بیروت ولردلالت کے

الطبعة الأولي 2121ه - 1998م

جئقوق الطبع مجنفوظة

بُرِّ إِلَيْ الْعَبِينِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ ٢٢٩١٧٠ - هاتف: ٢٢٩١٧٧

الدّارالشّاميّة

لِلْبَاعَةِ وَالنَّيْرِ وَالنَّوْنِيْعِ بِيرُوت - ص . ب: ١١٣/٦٥٠١ - هاتف : ٣١٦٠٩٣



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### وبعد:

فإنني أضع بين يدي القرَّاء عامة، وطلاب العلم خاصة، وعلى الأخص: المتخصصين في الفقه، هذا الكتاب الموسوم به «نوادر الفقهاء» الذي بذلت فيه الجهد الكبير والوقت الطويل، ليكون أداة بين أيدي الباحثين، به يستطيعون الوصول إلى أقوال أهل العلم بسهولة ويسر، مع الإشارة إلى المراجع العديدة على مختلف المذاهب، ضمن المسائل التي تعرض لها المصنف رحمه الله.

هذا وقد عثرت على الكتاب منذ أول عام ١٤٠١هـ، مع كتاب «عرائس الغرر» الذي تم نشره منذ أشهر قليلة، ضمن مخطوطات مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وانتهيت من نسخه في الشهر السادس من نفس العام. والذي أضعف همتي، وجعلني أتوقف عن المضي في تحقيقه هو ما كتبه محقق كتاب الإجماع لابن المنذر حيث صدر في ذلك الوقت عن قيامه بتحقيق كتاب النوادر وأنه سوف يصدر إلى المطبعة قريباً.

وانتظرت حوالي ست سنوات ولم يُصدر شيئاً، فرجعت إلى الكتاب وشمَّرت عن ساعد الجد، وعزمت على المضيِّ في تحقيقه، وذلك لأهميته، وحاجة المتخصصين إليه، قاصداً إخراجه على هيئة أقدم فيها للمتخصصين مادة علمية متيسرة بين أيديهم، تغنيهم عن الرجوع إلى كثير من الكتب والمراجع. ومع كثرة المشاغل وعدم ارتياح الفكر، وقَّقني الله لإتمام هذا الكتاب على قدر الوسع

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والطاقة، ولا أدعي أني وصلت فيه إلى الـذروة والكمـال في التحقيق، فـالثغـرات كثيرة وأرجو الله عز وجل أن يغفر لي خطئي وتقصيري، وأطلب من كل من يعثـر فيه على خطأٍ أو سهوٍ أن ينبهني عليه شاكراً له ذلك داعياً له.

وأخيراً أسأل المولى سبحانه أن يتقبل مني هـذا العمل، وأن ينفع به طـلاب العلم، وأن يجعله حجة لي يوم القيامة، إنه خير مسؤول وهو حسبي ونعم الوكيل.

المحقق

قبل البدء بالكتاب تناولت النقاط الهامة التالية، والتي لا بدَّ منها ولا يستغني القارىء عنها، والتي اشتملت على ما يلي:

١ ــ أهمية الكتاب.

٢ ـ توثيق الكتاب.

٣ \_ تعريف الإجماع.

٤ \_ حجية الإجماع.

٥ \_ هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟.

٦ ــ هل يبقى في الإجماع حجة مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟.

٧ ــ مؤلف الكتاب.

٨ ــ المؤلفون في هذا الفن.

٩ ــ المخطوطة وعملي في التحقيق.





### ١ ـ أهمية الكتاب

أحمد الله عز وجل الذي هداني \_ بفضل منه \_ إلى كتاب «نوادر الفقهاء» وهو الذي بين أيدينا لِما لَه من الأهمية الكبيرة بين كتب الفقه، كما أحمده سبحانه وتعالى على إعانته على القيام بإخراجه في حُلَّة قشيبة لأضعه بين يدي القراء والباحثين فيستفيدوا منه، بعد أن بقي قروناً طويلة بين جدران المكتبات لا تناله يَدُ أحدٍ من طلاب العلم وأهله.

والكتاب على غاية من الأهمية في موضوعه وهو على خلاف ما يتوهم من عنوانه، فإن الذي يتبادر إلى المذهن عند أول نظرة أنه يشتمل على حكايات وفكاهات نادرة للفقهاء، ولكن في الحقيقة غير هذا، فهو كتاب يشتمل على الأقوال الفقهية النادرة للفقهاء المجتهدين والتي انفردوا بها عن سائر أهل العلم، ولذلك وسمه به «نوادر الفقهاء» قد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، وذكر في كل باب ما حضره من الأقوال النادرة، مع ذكر القائلين بها، فذكر (٣٣) ثلاثاً وثلاثين باباً، ابتدأها بكتاب الطهارة وختمها بكتاب القضاء، وذكر في أوله مقدمة أصولية وَضَّح فيها رأيه في معنى الإجماع الذي بنى عليه كتابه هذا، حيث يرى المؤلف رحمه الله أن مخالفة الواحد أو الاثنين لسائر أهل العلم لا تؤثر في الإجماع ثم نصر قوله بالأدلة وبناءً عليه شرع في بيان المسائل، وذكر من انفرد فيها، وصَدَّر كل مسألة بقوله: «وأجمعوا» بناءً على أن رأي المخالف لا يخرق الإجماع. فجاء كتابه جامعاً بقوله: ها فقهية كثيرة وسِمَت بإجماع أهل العلم عليها ببحسب رأي المصنف لمسائل فقهية كثيرة وسِمَت بإجماع أهل العلم عليها ببحسب رأي المصنف رحمه الله وغيره ممن قال بقوله بلغت (٣٢٠) عشرين وثلاثمائة مسألة.

بدأ المصنف مسائله تارة بلفظ «وأجمعوا»، وتارة يقيدها بالفقهاء فيقول: «وأجمع الصحابة»، وتارة ينسب الإجماع إلى الصحابة فيقول: «وأجمع الصحابة»،

أو «وأجمع أهل العصر الأول»، إلا أن غالب المسائل كان بالاستعمال الأول، أما الاستعمالان الأخيران فكان قليلاً.

هذا ومن الملاحظ أنه لم يذكر قولاً للإمام أحمد في جميع الكتاب، ولعل عذره في ذلك هو المنهج الذي سار عليه حيث لم يذكر في كتابه سوى الأقوال النادرة، وأول من قال بذلك القول، ولعل الإمام أحمد لم ينفرد بقول لم يُسْبَق إليه، وعلى كلَّ فقد قمت بتوضيح مذهب الإمام أحمد في معظم المسائل وبيان ما إذا كان مع الجمهور أو مع القائل بالقول النادر.

وقد حاولت في معظم المسائل كذلك \_ وبحسب إمكانياتي الضعيفة \_ أن أبين وجهة نظر الجمهور ودليلهم ووجهة نظر المخالف ودليله، وبيان ما إذا كان مع هذا المخالف من يقول بهذا القول، وقد عشرت في عدد من المسائل \_ واضحة أمام القارىء \_ أن من نسب إليه ذلك القول النادر ليس وحده، بل قال به غيره كذلك، ووضحت ذلك في مكانه.

كما عثرت في مسائل محدودة جداً على أن نسبة القول إلى قائله فيها وهم، سواء كانت منسوبة إلى الجماهير أو إلى المنفرد، ووضحت ذلك في مكانه، وذكرت النسبة الصحيحة، بناءً على ما لدي من مراجع، والمصنف رحمه الله بشر يخطىء ويصيب، وليس معصوماً، ولا ينقص ذلك من قيمة عمله وجهده الذي قدمه إلينا، فرحمه الله رحمة واسعة على ما قدم، ونرجو الله عز وجل أن يجعل ذلك في صحيفته. ولا بدّ لي أن أبين للقارىء ما وجدت من صعوبات كثيرة في عدد كبير من المسائل، حيث من المعلوم أنه من الصعب جداً العثور على الأقوال النادرة منسوبة إلى قائليها، فقد قمت بجرد دقيق \_ قدر الجهد والطاقة \_ لكتاب المحلى لابن حزم، والمغني لابن قدامة، وفتح الباري لابن حجر، واختلاف الفقهاء للطحاوي، ومثيله للطبري، واختلاف العلماء للمروزي، وحلية العلماء للشاشي، وبداية المجتهد لابن رشد، والبناية على الهداية للعيني، والمجموع للنووي، والإضار والإجماع له، والجامع الصحيح للترمذي، ونيل الأوطار والإخصاح للشوكاني، ومعاني الآثار للطحاوي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، والإفصاح

لابن هبيرة، والمنتقى للباجي، هذا بشكل دقيق، بالإضافة إلى المراجع الكثيرة الأخرى التي تختص بمذهب معين من المذاهب المعروفة \_ والمذكورة آخر الكتاب \_ .

وأخيراً أرجو من القارىء أن يغفر ما يراه من زلات، فالكمال لله سبحانه، وهذا جهدي أقدمه لكل قارىء لعله يكون عوناً له في البحث والتنقيب، وأتقبل منه كل نصيحة أو إرشاد إلى خطأ، وأقول له سلفاً جزاك الله عني كل خير، سائلاً المولى سبحانه القبول والتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.

### ٢ - توثيق الكتباب

ومما يزيد في أهمية هذا الكتاب وصحته وتداوله بين العلماء والنقل عنه والاهتمام به هو ما عثرت عليه من نقل الفقيه المالكي «ابن القطان» عنه وذلك في حاشية الشيخ محمد البناني على شرح الزرقاني ـ المسمى بالفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، المطبوعة على حاشية كتاب «شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل»، الجزء الرابع، (ص ١٧١)، حيث جاء ما نصه: «ابن عرفة: نقل ابن القطان عن النوادر الإجماع، أجمعوا أن المظاهر إن لم يجد الرقبة ولم يطق الصوم، ولم يجد الإطعام، لم يطأ زوجته حتى يجد واحداً من تلك الأصناف، إلا الثوري وابن صالح فإنهما قالا: يطؤها من غير كفارة». اهد. وهو نفس الإجماع الوارد في كتاب النوادر تحت رقم (١٠٣).

### ٣ - تعريف الإجماع

(أ) في اللغة (١): يطلق على الإعداد والعزيمة، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَجَمُعُوا أَمُرِكُمْ وَشُرِكَاءُكُمْ ﴾ (٢)، كما يطلق على إحكام النية والعزيمة، ومنه

<sup>(</sup>١) اللسان مادة «جمع»، وانظر: إرشاد الفحول (ص ٧١)؛ شرح الكوكب المنير (٢/٠١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: الآية ٧١.

قوله ﷺ: «من لم يُجْمِع الصيام من الليل فلا صيام له»(١).

(ب) في الاصطلاح (٢٠): اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من أمور الدين بعد وفاة النبى على أمر

### ٤ \_ حجية الإجماع

الإجماع حجة قاطعة بالشرع، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَمِن يُشَاقِقِ الرسولَ من بعد ما تبين له الهدى وَيُتَبِع غَيْرَ سبيل المؤمنينَ نُولِهِ ما تولّى وَنُصْلِهِ جهنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (٣)، وبقوله ﷺ: «لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبداً "(٤)، وخالف النّظّام والشيعة والخوارج فقالوا بعدم إمكان حدوثه، وعلى تصور حدوثه فإنه لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن (٥).

### هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟

لا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد يُعْتَدُّ بقوله، وبه قال الإمام أحمد وأكثر أصحابه، وأكثر الحنفية وأكثر المالكية وأكثر الشافعية.

مستدلين بأنه لا يسمى إجماعاً مع المخالفة، لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة، لأن «المؤمن» لفظ عام «والأمة» موضوعة للكل، ولأن من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر، كما حصل من إجماع الصحابة على ترك قتال مانعي الزكاة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصوم بـاب النية في الصيـام (٣٢٩/٢)؛ والترمـذي في الصوم، بـاب ما جاء لا صيام لمن لم يَعْزِم من الليل (٩٩/٣).

<sup>(</sup>٢) المحصول للرازي (٢٠/١/٢)؛ شرح الكسوكب المنيسر (٢١١/٢)؛ إرشاد الفحول (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة في أبواب الفتن، باب السواد الأعظم (٣٦٧/٢)؛ والحاكم في مستدرك. (١١٥/١).

<sup>(</sup>٥) المحصول للرازي (1/1/7)؛ إرشاد الفحول (ص 1/2 - 1/2)؛ شرح الكوكب المنير (1/2/7)؛ الوصول إلى الأصول (1/2/7).

وخالفهم أبو بكر رضي الله عنه وحده فيه، ولم يقل أحد إن خلافه غير مُعْتَدِّ بـه، بل لَمَّا ناظروه رجعوا إلى قوله.

وكذلك ابن عباس وابن مسعود خالفا كل الصحابة في مسائل من الفرائض، وخلافهما باقٍ إلى الآن، كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر.

وقيل: ينعقد حتى مع مخالفة اثنين، اختاره ابن جرير الطبري، وأبو بكر الرازي الحنفي، وابن حمدان من الحنابلة، وبعض المالكية، وأبو الحسن الخياط من المعتزلة، والغزالي وأبو محمد الجويني، وشمس الأثمة السرخسي.

وسأورد أدلة الفريق الثاني ثم أتبعها بالرد عليها كما أوردها الفخر الرازي في المحصول:

الأول: إن لفظي «المؤمنين» و «الأُمَّة» يتناولهم مع خروج الواحد والاثنين منهم، كما يقال في البقرة «إنها سوداء» وإن كانت فيها شعرات بيض، وكما يقال للزنجي «إنه أسود» مع بياض حدقته وأسنانه.

الجواب عليه: إن ألفاظ العموم لا تتناول الأكثر ـ على سبيل الحقيقة ـ في اللغة لأنه يجوز أن يقال لما عدا الواحد ـ من الأمة ـ ليسوا كل الأمّة، ويصح استثناؤه عنهم.

الثاني: قول عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالسَّوادِ الأعظم»، وقوله: «الشيطان مع الواحد»، وهذا يقتضي أن الواحد المنفرد بقوله مخطىء.

الجواب عليه: إن السَّواد الأعظم كل الأمة لأن من عدا الكل فالكل أعظم منه، ولولا ما ذكرناه لدخل تحته النصف من الأمة إذا زاد على النصف الآخر بواحد، وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «الشيطان مع الواحد»، فذلك لا يقتضي أن يكون مع كل واحد، وإلا لم يكن قول الرسول على وحده حجة.

الثالث: إن الإجماع حجة على المخالف فلو لم يكن في العصر مخالف لم يتحقق هذا المعنى.

الجواب عليه: إنه حجة على المخالف الذي يوجد بعد ذلك، ولو كان الأمر

كما ذكرتم لوجب في كل إجماع أن يكون فيه مخالف شاذ.

الرابع: إن الصحابة أنكرت على ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ خلافه للباقين في الصرف(١).

الجواب عليه: إن الصحابة ما أنكروا على ابن عباس مخالفته للإجماع، بل مخالفته خبر(۲) أبى سعيد رضى الله عنهما.

الخامس: إن المسلمين اعتمدوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على الإجماع مع مخالفة سعد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم.

الجواب عليه: إن الإمامة لا يعتبر في انعقادهـا حصول الإجمـاع، بل البيعـة كافية.

السادس: إن في رواية الأخبار يحصل الترجيح بكثرة العدد، فكذا في أقوال المجتهدين.

الجواب عليه: لم قلتم إن الحال في الإجماع كالحال في الرواية، فلو كان كذلك لحصل الإجماع بقول الواحد والاثنين كالرواية.

السابع: إن اتفاق الجميع على الكذب ممتنع عادة، واتفاق القليل على ذلك غير ممتنع، فإذا اتفقت الأمة على الحكم الواحد إلا الواحد منهم أو الاثنين كان ذلك الجمع العظيم قد أخبروا عن أنفسهم بكونهم مؤمنين، وذلك لا يحتمل الكذب، وأما الواحد والاثنان لَمَّا أخبروا عن أنفسهم بكونهم مؤمنين، فذلك يحتمل الكذب.

وإن كان كذلك كان ما اتفق عليه الكل سوى الواحد والاثنين هو سبيل المؤمنين قطعاً، فوجب أن يكون حجة.

الجواب عليه: إنا وإن عرفنا في ذلك الجمع كونهم مؤمنين لكنا لا ندري

<sup>(</sup>١) وهو قوله: «لا ربا إلّا في النسيئة».

<sup>(</sup>٢) الخبر هو حديث الأصناف الستة المشهور: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة...».

أنهم كل المؤمنين، فلا جرم لم يجب علينا أن نحكم بقولهم.

الشامن: لو اعتبرنا مخالفة الواحد والاثنين لم ينعقد الإجماع قبطعاً لأنه لا يمكننا أن ندعي في شيء من الإجماعات أنه ليس هناك واحد أو اثنان يخالفون فيه.

الجواب عليه: إنا إنّما نتمسك بالإجماع حيث يمكننا العلم بـذلك كما في زمان الصحابة رضي الله عنهم(١).

بعد سرد أقوال أهل العلم في هذه المسألة وبيان وجهة نظر كل فريق أقول: إن وجهة نظر الجمهور لا يخفى ما فيها من القوة، وذلك لأن الكثرة تفيد ظناً غالباً، وأن المصنف له رأيه في أن ينهج منهج الفريق الثاني، وألف كتابه بناءً على هذا الأساس، فأطلق على قول الأكثر إجماعاً، واعتبر القول المخالف نادراً لا حكم له، ولذلك سمى الكتاب «نوادر الفقهاء».

ومع كل هذا فإن الجميع يعترف بوجهة نظرهم وأن لها حظاً من النظر، وإن كانت مرجوحة بنظر الجمهور لِمَا تأكَّد لَدَيْهِم من الأدلة التي تُقَوِّي قولهم وتَسْنُده، وتُضْعِف القولَ الآخرَ وَتُوهِنُه.

وعلى هذا فإنه لا يمكن أن نسمي هذه الإجماعات على رأي الجمهور إجماعات، بل يمكن أن نطلق عليها قول «الجمهور» أو «الأكثر» أو «المعظم» وما شابه ذلك.

## ٦ \_ هل يبقى الإجماع حجة مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟

وبعد هذا الذي تقدَّم ذكره نقول: هل يبقى ــ على رأي الجمهور ــ الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين حجة أم لا؟

<sup>(</sup>۱) من المحصول (۱/۱/۲۷ ـ ۲۵۳)، وانظر: شرح الكوكب المنير (۱/۲۲۹ ـ ۲۳۹)؛ إرشاد الفحول (ص ۸۸ ـ ۹۸)؛ التمهيد (۲/۳۱ ـ ۲۲۷)؛ المغني في أصول الفقه (ص ۷۷۷)، ابن قدامة وآثاره الأصولية، القسم الثاني، (ص ۱٤۲ ـ ۱٤٤)؛ بيان المختصر (۱/۵۰)، ابن قدامة وآثاره الرصول إلى الأصول (۱/۹۶).

قال قوم: لا يبقى حجة، وقال آخرون: نعم يبقى حجة.

يقول صاحب «بيان المختصر»: «واختار المصنف الأخير وقال: «والظاهر أنه حجة»، لأن أحد القولين لا بد وأن يكون حقاً، ويبعد أن يكون قول الأقل راجحاً، إذ الغالب أن مُتَمَسَّك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحاً، ولأن قوله عليه السلام: «عليكم بالسَّواد الأعظم»، يدل على رجحان قول الأكثر، وإذا كان راجحاً وجب العمل به، وإلا يلزم الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح، وهو باطل»(۱). اهر.

## ٧ \_ مؤلّف الكتاب

هو محمد بن الحسن التميمي الجوهري كما ذُكِر في أول الكتاب وكما ذكر تلميذه الذي روى عنه هذا الكتاب وهو القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد المازري البغدادي. كل ذلك مذكور في أول صفحة من المخطوطة.

وبعد جهد كبير بذلته لم أستطع الحصول على ترجمة للمؤلف، ومع الرجوع إلى المصادر التي أمكنني الرجوع إليها، والبحث العميق، وسؤال بعض العلماء، لم أعثر على من ترجم لهذا المؤلف رحمه الله.

وفي «فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب والوثائق بالمغرب» والذي طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة بالمغرب، جاء في الجزء الأول من القسم الثالث منه، (ص ٢٤٧)، وتحت رقم مسلسل (٣٤٧٣) ما نصه:

«نوادر الفقهاء ـ تأليف محمد بن الحسن التميمي الجوهري، وهو في الأقوال الشاذة للفقهاء المجتهدين ـ مرتب على أبواب الفقه. . . » إلى أن قال: «لم نعثر

<sup>(</sup>١) بيان المختصر (١/٥٥٦ ـ ٥٥٧).

على هذا الكتاب ولا على مؤلفه في جميع المصادر التي تصفحناها». اه.

والذي يترجح لدي أن المؤلف عاش في القرن الرابع الهجري، وهذا مبني على النص الذي ورد في كتاب «التقييد والإيضاح» للحافظ زين الدين العراقي، (ص ١٤٣)، حيث جاء ما نصه:

«وذكر صاحب كتاب «الإنصاف» محمد بن الحسن التميمي الجوهسري المصري: أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذي لا يحصيهم أحد، وأنهم جعلوا «أخبرنا» علماً يقوم مقام قول قائله: «أنا قرأته عليه» لا أنه لفظ به لي، قال: وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من محدثينا». اه.

فإذا كان هذا المذكور هو نفس المصنف \_ وهو على الأرجح \_ فيكون من معاصري الإمام النسائي، ومن تلامذة بعض المحدثين الذين هم من طبقة الإمام النسائي، والإمام النسائي توفي عام ٣١٠هـ فيكون المصنف ممن قد عاش في القرن الرابع الهجري على الوجه الأرجح والله أعلم.

وبعد البحث الدقيق ومساعدة أهل الخبرة في هذا الفن لم نعثر على ترجمة للمصنف في علماء ذلك العصر، ولعله في المستقبل القريب إن شاء الله نصل إلى ترجمة له. والله الموفق.

#### ٨ ـ المؤلفون في هذا الفن

ممن ألَّف في هــذا الفن، وعلى نفس النهج، الإمـام الحافظ محمــد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (٣١٨هـ) في كتابه: «الإجمـاع» الذي حققه الأستاذ أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، ونشرته دار طيبة للنشر والتوزيع ــ الرياض عام ١٤٠٢هـ.

ويعتبر كتاب ابن المنذر هذا أوسع من الكتاب الذي بين أيدينا حيث اشتمل على (٧٦٦) ست وستين وسبعمائة إجماع، فيها (١٢٤) أربع وعشرون ومائة انفراد، والباقي لا انفراد فيها، ومع الجهد الذي بذله المحقق مشكوراً أقول:

لوربط هذه المسائل بالمراجع الفقهية ربطاً أقوى مما هو عليه بحيث يعم كتب المذاهب لكانت الفائدة أكبر وأعظم وأعم.

كما أن كتاب ابن المنذر هذا قد صَدَّر فيه مؤلفه المسائل بقوله: «وأجمعوا» في معظم الأحيان، وفي بعضها يقول: «وأجمع أهل العلم»، ثم يذكر الانفراد فيها إذا كان فيها انفراد فيقول: «وانفرد فلان...»، ولا يتعرض لذكر دليل أو وجهة نظر. ورتب مسائله كلها على أبواب الفقه.

كذلك ألَّف في هذا الفن ابن حزم الطاهري (٤٥٦هـ) في كتابه «مراتب الإجماع» الذي اشتمل على مواطن إجماع أهل العلم ومواطن اختلافهم في العبادات والمعاملات والاعتقاد، ولم يتعرض لذكر دليل أو وجهة نظر كذلك، ورتب كتابه على أبواب الفقه، وقام شيخ الإسلام ابن تيمية بنقده، والكتاب مع النقد مطبوعان، قام بطبعهما حسام الدين القدسي، في القاهرة عام ١٣٥٧هـ.

أما كتاب الإشراف لابن المنذر فهو في مسائل الخلاف أكثر، وإن كان يشير إلى الإجماع إن كان في المسألة إجماع.

ولو أمعنًا النظر في كتاب «الإجماع» لابن المنذر لوجدنا أنه اعتمد على نفس النهج الذي اعتمده المصنف في كتاب «النوادر» وهو أنه لا عبرة بخلاف رجل أو رجلين، وأن ذلك غير قادح في حصول الإجماع وقيامه إلا أن الفارق بين الكتابين هو أن ابن المنذر لم يلتزم ذكر الإجماعات التي فيها انفراد، بل كان معظم ما ذكره من المسائل التي لا انفراد فيها وأشرنا إلى ذلك قبل قليل.

وأما كتاب النوادر فقد التزم فيه مؤلف ذكر الإجماعات التي فيها انفراد، ولم يخالف ذلك إلا في مسائل معدودة نسب فيها الإجماع إلى الصحابة ولم يذكر مخالفاً.

### ٩ ـ المخطوطة وعملي في التحقيق

(أ) عثرت على المخطوطة في مكتبة الجامعة الإسلامية مصورة عن الأصل الموجود في الرباط ـ المغرب ـ . وهي تحت رقم (٤٥٤٥) ف/١ والنسخة تعتبر

وحيدة فيما أعلم، حيث لم أعثر على نسخة أخرى بعد البحث الدقيق والله أعلم.

والنسخة تشتمل على (٥١) إحدى وخمسين لوحة، أي (١٠١) مائة صفحة وصفحة، في كل صفحة أحد عشر سطراً، وهي بخطٍ مَشْرِقي جَيد، فيه شيء من اللحن والتصحيف، قمت بتصحيحه والإشارة إليه قدر الجهد والطاقة.

يوجد على الصفحة الأولى من الكتاب التصريح بالتحديث من قبل راوي الكتاب عمن روى عنه عن مؤلفه الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري، كما يوجد في آخره تصريح باسم الكتاب حيث جاء ما نصه: «تم كتاب نوادر الفقهاء على بركة الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً».

### (ب) وأما عن عملي في التحقيق فقد قمت بما يلي:

ا \_ تصحيح العبارة مع الإشارة في الهامش إلى الخطأ \_ بحسب اعتقادي \_ لتكون العبارة أقرب ما يكون إلى تعبير المؤلف رحمه الله.

٢ \_ تعريف مبسط لغوي وشرعي لكل باب من الأبواب المذكورة، مع ذكر
 الدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع.

٣ \_ ربط المسائل الفقهية \_ قدر الجهد والطاقة \_ بمراجعها من كتب الفقه
 على مختلف المذاهب، وذكر وجهات النظر في معظم الأحيان.

٤ ــ التأكد من صحة نسبة القول إلى جماهير أهل العلم، والذي وصفه المصنف بالإجماع، والتأكد من صحة نسبة قول المنفرد إليه، وفيما إذا شاركه غيره في هذا القول ولم يشر إليه المصنف.

ه ـ شرح بعض الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى شرح.

٦ ـ ترقيم الأبواب الـواردة في الكتاب، ثم ترقيم المسائـل الواردة من أول
 الكتاب إلى آخره برقم مسلسل، وترقيم خاص ضمن كل باب.

٧ \_ إعداد ملحق خاص بتراجم الرجال الواردة أسماؤهم ضمن الكتاب

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

حيث تركت الحاشية للتعليقات العلمية، والتي يحتاج إليها الباحث والقارىء كثيراً، ومن أراد ترجمة أحد ممن وردت أسماؤهم في الكتاب فالرجوع إلى الملحق سهل وميسور حيث أنه مرتب على حروف الهجاء.

٨ = إعداد فهرس خاص بالفقهاء الواردة أسماؤهم في ثنايا الكتاب مع ذكر
 أرقام الإجماعات التي ورد فيها ذكر الفقيه بجانب اسمه.

٩ ـ إعداد فهرس خاص بموضوعات الكتاب مع الإشارة إلى عدد الإجماعات وأرقامها في كل باب.

١٠ \_ ثبت المصادر والمراجع.



بَوْلِ فِي الْهِ فَي الْهِ فِي الْهِ فَي الْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْعُلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ ا

تبيقت يق الكنورم فضل عالغرز المراد الأستاذ بشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية



[1/1]

# / بسم الله الرحمن الرحيم وبـه نستعـين

حدثنا الشيخ القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد المازري البغدادي رضى الله عنه قال:

حدثنا القاضي أبو بكر الفقيه المالكي محمد بن الحسن قال:

قال محمد بن الحسن التميمي الجوهري ــ نسأل الله عصمته وتوفيقه فإنه لا توفيق إلا به ــ أمّا بعد:

فإن الإجماع من الأمة، والاتفاق من أهل القبلة، حجة من حجج الله عز وجل على خلقه، ومنار يدل على حقه، يقوم مقام الكتاب والسنة، وما أخذناه عنهما في الجملة، فيجب إذ قام هذا المقام الذي ذكرنا، ولا رَدّوه مَنْ خَبَرْنَا، أن يكون وجود الإجماع في مسألة، والاتفاق/ في نازلة، يمنع [١/ب] الاعتداد بقول يخرج عنه، ويجب إسقاطه من حكم من أخذ عنه، إذ لوجاز الاعتداد بذكره، والحكم به على أهل عصره (والا به)(١) والإجماع فقد تقدمه بالخلاف، والاتفاق ثابت بالائتلاف، لما ثبتت حجة الإجماع في مسألة إلا بعد انقراض الدنيا، وذهاب أهل الفتيا، حتى لا يوجد مخالف يُحْدِث، ولا يتوهم منازع يبحث، وفي ذلك سقوط حجة الإجماع، وبطلان وجوبه عند يتوهم منازع يبحث، وفي فضوح فساد ذلك من القول، ودحوض عليه في العقل، ثبوت

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

ما أصَّلناه ووجوب ما قدمناه، في (منع)(أ) ذوي الفتيا من الاعتداد بقول يخرج عن الإجماع المتقدم من أقوال العباد، وإن كان/عن اجتهاد قاله، وبعد الفحص تقلده، لأن الاجتهاد إنما يجب على العلماء، ويلزم حُذَّاق الفقهاء إذا لم يكن في النازلة اتفاق على حكم ولا حقيقة من علم، وإذ قد ثبت مذهبنا فيها بعد إقامة الدليل على مرادنا منها فلنصف الآن من مسائل الفقه ما وصل إلينا وقدرنا عليه من الأقوال النادرة عن الإجماع على خلافها، ليكون من عَلِمَه على حقيقة من أمره وهداية في حكمه، وليهلك من هلك عن بينة، ويحيني من حَيَّ عن بينة، فأول ما أذكر من ذلك مسائل الطهارة على النحو الذي ذكرت من هذه الرسالة، ثم أتبعها بما يشاكلها من الفقه إلى كمال فنونه. وبالله توفيقي وعليه أتوكل.

\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل (معنىٰ)، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

[١/١] \_ أجمع الفقهاء بجملتهم، والعلماء بكليتهم، أن موت الـذباب في

(١) قال صاحب اللسان في مادة (طهر): «الطَّهْر: نقيض الحيض. والطُّهْر: نقيض النجاسة، والجمع أَطْهَار». ثم قال: «والطهارة: اسم يقوم مقام التطهُّر بالماء: الاستنجاء والوضوء وَتَطَهَّرتِ المرأة: اغتسلت. وَطَهَّرَه بالماء: غَسَلَه. والتَّطَهُّرُ: التنزه عما لا يحل. وَطَهَّر فلان ولده: إذا أقام سنة ختانه». اهـ.

والطهارة في اصطلاح الفقهاء: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفع حكمه بالتراب. اهد من المغني (٢/١)، وانظر: حاشية الروض المربع (٢/١٥)؛ نهاية المحتاج (٢/١٠)؛ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١٣/١)؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل (٤/١).

والأصل في الباب قوله تعالى: ﴿وَيُنزِّلُ عليكم من السماء ماءً لِيُطَهِّركم به ﴾. وقوله ﷺ: «الماء طهور لا يُنجِّسه شيء إلا ما غلب على لَـونِهِ أو طَعْمِهِ أو رِيحِه»، وقوله: «وَجُعِلت لي الأرض مَسْجِداً وَطَهُوراً».

[1/1] \_ قال أبو بكر الشاشي القفال في الحلية (٨٦/١): «إذا مات ما ليس له نفس سائلة من ذباب أو زنبور في ماء قليل أو طعام لم ينجسه في أحد القولين، وهو الأصح للناس، ونجسه في الآخر، وهـو قـول محمـد بن المنكـدر ويحيى بن أبي كثير، فإن كثر فيه ما غير الماء نجسه في أظهر الوجهين». اهـ.

وقال النووي في المجموع (١/٩/١): «والصواب الطهارة، وهو قول جمهور العلماء». اهـ. وانظر: الأم (١/٥)؛ المعني (٢/١٤ ــ ٤٣)؛ الإفصاح (٦٥/١)؛ =

الماء الطاهـ لا ينجسه، إلا محمـ د بن إدريس الشافعي فـ إنه قــال في إحدى روايتين عنه: إن ذلك قد نجسه إذا كان الماء قليلًا.

[7/7] وأجمعوا أن من احتجم (١) فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط (٢) وما جاوزه مما تلطخ بالدم، فإنه لا يجزىء مسحه منه، وإن مسحه

(١) الحَجْم: المَصَّ. يقال: حَجَمَ الصبي ثَدْيَ أُمَّه: إذا مَصَّه. والحَجَّام: المَصَّاص. قال الأزهري: يقال للحاجِم حَجَّام لامتِصاصِهِ فَمَ المِحْجَمَة. اهـ من اللسان مادة (حجم).

وقال في النهاية: «المِحْجَم بالكسر: الآلة التي يجتمع فيها دم الحِجَامَةِ عند المَصَّ، والمِحْجَم أيضاً مِشْرَطُ الحَجَّام». اهد من النهاية لابن الأثير مادة (حجم). وانظر: المغرب مادة (حجم).

(٢) قال صاحب اللسان في مادة (شرط): «والشَّرْطُ: بَـزْغُ الحَجَّام بالمِشْرَط، شَـرَطُ يَشْرُطُ بها». اهـ. يَشْرُطُ وَيَشْرِطُ شَرْطً بها». اهـ.

= مقدمات ابن رشد (٢٤/١)؛ نيل الأوطار (١/٨٠)؛ البناية (١/٣٥٠ ٣٣٠)؛ المحلى م/١٥٠)؛ نهاية المحتاج (١/٠٨ – ٨١)؛ هذا وقد أغرب المحلى م/١٣٧ (١/١٥)؛ نهاية المحتاج (١/٠٨ – ٨١)؛ هذا وقد أغرب الشوكاني في كتابه السيل الجرار (٢/١٤)، فقال: «ولكن لا يخفاك أنه لا ملازمة بين جواز شرب ما وقع فيه الذباب وبين طهارته، فقد يكون ذلك لعدم الاستقذار، وقد يكون لتعذر الاحتراز من وقوعه في الأشربة لكثرة وجوده، فالظاهر أن له حكم سائر الحيوانات في ميتته». اهد. ولا شك أن جواز الشرب يدل على الطهارة وعدم التنجس، وهذا هو الأصل، ما لم يرد دليل على أن جواز الشرب مقيد في حال معينة دون غيرها من الحالات.

[٢/٢] ـ قال ابن حجر في الفتح نقلًا عن الخطابي: «إن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعاً، وهو قول الجمهور، انظر: فتح الباري (١/٢٨٥)؛ =

وصلى أمر بغسله وإعادة صلاته، إلا الليث بن سعد المصري، فإنه أجاز له مسحه وصلاته.

[٣/٣] - وأجمعوا أن النوم حال الاضطجاع يوجب الوضوء، إلا الأوزاعي فإنه أمره به استحباباً لا إيجاباً.

= ونيل الأوطار (١/٤٨)؛ هذا وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وقتادة قالا في المحتجم: يغسل أثر المحاجم فيتوضأ ثم يصلي»، وعن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم، وعن منصور قال: دخلت على إبراهيم وهو يحتجم، فقلت: أتغتسل اليوم يا أبا عمران؟ قال: لا، ولكن أغسل أثر المحاجم». اهد من المصنف (١/١٨٠).

هذا وقد ذهب عامة أهل العلم إلى القول بأنه يعفىٰ عن يسير الدم، ويجزىء المسح فيه، قال ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد وهو أصح أقوال الشافعي، كما روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبد الله بن أبي أوفى وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وقتادة والأوزاعي وسعيد بن المسيب.

وتقدير اليسير بمقدار الدرهم، قال به كثير من العلماء، وذلك بقياسه على مخرج النجاسة، فإنه يكفي فيه الاستنجاء بالحجارة، ولا يلزم غسله بالماء إذا لم تتجاوز النجاسة المخرج.

وأما مسألة الحجامة فلا بد وأن نحملها على ما إذا كان موضع الدم فاحشاً ومتجاوزاً قدر الدرهم - عند القائلين بالتقدير به - حيث يقول عامة أهل العلم بوجوب غسله بالماء وعدم الاكتفاء بالمسح. وما نقل عن الليث لم أعثر عليه.

[٣/٣] ــ روي عن الإمام الأوزاعي في المسألـة ثــلاث روايــات، ولم يُــذكــر في واحدة منها شيء عن النوم حال الاضطجاع.

\_\_\_\_

الأولى: أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بكل حال.

الثانية: أن النوم غير ناقض للوضوء قليلًا كان أو كثيراً.

الثالثة: أن النوم ينقض مطلقاً.

قال النووي في المجموع (١٧/٢): «وحكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج أن النوم لا ينقض بحال ولوكان مضطجعاً». اه. ثم قال: «وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله، وحكاه ابن المنذر عن الزهري وربيعة والأوزاعي». اه. وقد ذكر ذلك كله البدر العيني في البناية، وقد اتفقا أي النووي والبدر العيني على أن المخالف في النقض هو أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج.

وعلى هذا يكون النقل هنا عن الأوزاعي مخالفاً لما في المجموع والبناية، إلاّ إذا حملنا قول الأوزاعي على قليل النوم دون كثيره.

هــذا وقد نقـل ابن هبيرة في الإفصـاح (١/٧٨)، الإجمـاع على النقض ولم يشر إلى خلاف الأوزاعي ولا إلى غيره حيث قـال: «وأجمعـوا على أن نـوم المضطجع والمستند والمتكىء ينقض الوضوء». اهـ.

وجهة نظر من ذهب إلى القول بعدم النقض حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا وضوء إلا من صوت أوريح»، وهو حديث حسن، واستدلوا أيضاً بأن النوم ليس حدثاً في ذاته، وإنما هو مظنة خروج الريح، والأصل عدمه، فلا يجب الوضوء بالشك.

أما الجماهير فدليلهم ما ورد في حديث صفوان: «لكن من غائط أو بول أو نوم». وهو حديث حسن. والمسألة فيها تفريعات كثيرة رأينا عدم ذكرها. راجع المجموع (١٨/٢)؛ البناية (٢١٤/١) - ٢٢٥)؛ المحلى م/١٥٨ (٢٢٤/١)؛ نيل =

[\$/\$] \_ وأجمعوا أن من خرج من جرح بجسده دود ولا بلة لها لم تنتقض طهارته لـذلك، إلا الأوزاعي فإنه قال: \_ في إحدى روايتين عنه \_ إن ذلك ينقضها.

= الأوطار (١/٩٩/)؛ المغني (١/٧٣/)؛ الإنصاف (١/٩٩/)؛ التفريع (١/٦/١)؛ شرح الزرقاني (١/٨٦)؛ مصنف عبد الرزاق (١/٨١ – ١٣١)؛ سنن الترمذي (١/٣/١ – ١١٤)؛ السيل الجرار (١/٦)؛ فقه الإمام الأوزاعي (١/٤٤ – ٤٤).

[3/2] - خروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف لا ينقض الطهارة عند كثير من أهدل العلم، قال بده ابن عمد وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود، قال البغوى: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين.

وقالت طائفة: يجب الوضوء بكل ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة والشوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال الخطابي: وهو قول أكثر الفقهاء، وحكاه غير واحد عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى وزفر.

أما خروج الدود فلم أعثر للأوزاعي على قول فيه، وقد نص العيني في البناية على كونه غير ناقض إلا إذا كان خارجاً من الدبر، فقد نقل النووي في المجموع عن جماهير أهل العلم وفيهم الأوزاعي القول بالنقض، ونسب القول بعدم النقض إلى قتادة ومالك، لأنه نادر فلم يأخذ حكم الخارج المعتاد.

وأريد أن أُذيِّل على المسألة فأقول: إن من يقول بعدم النقض من الخارج من غير السبيلين كالدم والقيء، فإنه يقول بعدم النقض من خروج الدود من باب أولى. نضيف إلى ذلك تصريح الحنفية بأن خروج الدود من غير السبيلين لا ينقض، فيصير لدينا أن جماهير أهل العلم يقولون بعدم النقض والله أعلم.

[7/7] [0/0] \_ وأجمع / الصحابة أن أكثر مدة الإنفاس<sup>(١)</sup> إذا لم ينقطع الدم أربعون يوماً، وإنما جاء الخلاف بعدهم.

(۱) النفاس: مصدر نُفِست المرأة، بضم النون وفتحها، إذا ولدت فهي نفساء، وَهُنَّ يَفَاس، وقولهم: «النَّفاس هو الدم الخارج عَقِيب الولد» تسمية بالمصدر كالحيض سواء، وأما اشتقاقه من تَنَفَّس الرَّحِم، أو خروج النَّفْس بمعنى الولد فليس بلذاك. اهد من المُغرِب مادة (نفس) وانظر: المطلع (ص ٤٢)، وأما لفظ: «الإنفاس» فإن صاحب اللسان أورده في معنى آخر حيث قال: «وقد أَنْفَسَ المالُ إنْفَاساً وَنَفُسَ نُفُوساً ونَفَاسَةً». اهم، ولم يتعرض لذكر الإنفاس عند الكلام على النّفاس الذي هو ولادة المرأة. راجع اللسان مادة (نفس).

= راجع أقوال أهل العلم في: المغني (١/١٨٧)؛ الإنصاف (١/٩٧/)؛ البناية (١/٩٤/، ٢٤٧)؛ نهاية المحتاج (١/١١)؛ السيل الجرار (١/٧٩ – ٩٧)؛ المدونة (١/١١)؛ عمدة القاري (٣/٣) هـ ٤٨)؛ المجموع (٢/٢، ٤٥).

[٥/٥] \_\_ نقل هذا الترمذي في سننه فقال: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي على والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن تطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي». سنن الترمذي (٢٥٨/١)، وقال النووي في المجموع ما نصه: «قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن أكثره ستون يوماً، وبه قال عطاء والشعبي والعنبري والحجاج بن أرطأة ومالك وأبو ثور وداود، وقال ابن المنذر: وزعم ابن القاسم أن مالكاً رجع عن التحديد بستين يوماً وقال: يسأل النساء عن ذلك.

وذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن أكثره أربعون، كذا حكاه عن الأكثرين الترمذي والخطابي وغيرهما، قال الخطابي، قال أبوعبيد: على هذا جماعة الناس. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، =

[7/7] ــ وأجمعوا أن وطء المستحاضة (١) مباح غير محظور، إلا إبـراهيم بن عُليَّة فإنه منع منه وحظره.

(۱) الاستحاضة: هي ما انتقص من أقال الحيض وما زاد على أكثر الحيض والنفاس. اها من تحفة الفقهاء (۱/٦٣)؛ وقال في المطلع: «والاستحاضة سيلانه في غير وقته من العاذِل، وهو اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة». اها من المطلع (ص ٤١)؛ وانظر: النهاية مادة (حيض).

= وابن عباس وأنس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة والشوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رضي الله عنهم». اهد من المجموع (٢/٥٢٤)، هذا وقد أغرب ابن حزم فقال: «وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد» محتجاً بأن دم النفاس دم حيض فيكون أمده أمد الحيض، ولأن الرسول على قال لعائشة لما حاضت: «لعلك نفست» وعلى هذا يكون النفاس كالحيض، راجع: المحلى (٢/٧٠٧)؛ وانظر: المغني (١/٣٤٦ – ٣٤٣)؛ حلية العلماء (ص ٣٧ – ٣٨)؛ مصنف عبد الرزاق العلماء (ص ٣٧ – ٣٨)؛ البناية (١/٢٩٧)؛ نيل الأوطار (١/٢٩٣)؛ المحلى م/٢٦٨ (٢٠٣/٢)؛ المجموع (٢/٢٩٢)؛ نيل مقدمات ابن رشد (١/٥٣)؛ المدونة (١/٧٠)؛ حاشية الدسوقي (١/١٦١).

[7/7] \_ قال ابن هبيرة: «واختلفوا في وطء المستحاضة: فقال أبو حنيفة ومالك: هو مباح. وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه: يكره ولا يحرم. وقال أحمد في الرواية الأخرى يحرم إلا أن يخاف العنت». الإفصاح (٩٨/١). ولم يشر إلى خلف إبراهيم بن علية، والمغني (٩٣٩/١)؛ البناية (١٦٢٢ \_ ٦٦٢)؛ المجموع (٢/٢٢٢)؛ وقال الشوكاني في نيل المجموع (٢/٢٧٢)؛ وقال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن حكى الجواز: «وهو قول الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن =

\_\_\_\_\_

ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافعي وأبي ثور واستدلوا بحديث أم حبيبة أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها، وقال النخعي والحكم أنه لا يأتيها زوجها، وكرهه ابن سيرين، وروي عن أحمد المنع أيضاً.

وقد استدل القائلون بعدم الجواز بما رواه الخلال بإسناده إلى عائشة قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها. قالوا: ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، وقد منع الله من وطء الحائض معللاً بالأذى، والأذى موجود في المستحاضة فثبت التحريم في حقها». اهد من نيل الأوطار (١/٣٥٦)؛ ولا شك أن القول بالجواز هو القول الأرجح لما ذكر من الأدلة، ولأنه لا يصح قياس المستحاضة على الحائض، ألا ترى أن الحائض يحرم عليها الصلاة بخلاف المستحاضة فإنها مأمورة بالصلاة.

وأما نسبة القول إلى إبراهيم بن علية فلم أعثر عليها، ولعله وهم من المصنف، ولعل المقصود هو إبراهيم النخعي حيث روى ذلك عنه كما سبق في كلام الشوكاني، ونقل ذلك عنه أيضاً ابن حزم في المحلى حيث يقول: «وروينا عن إبراهيم النخعي أن المستحاضة تصوم وتصلي ولا يطؤها زوجها. قال علي: وهذا خطأ، لأنها إما حائض وإما طاهر غير حائض، ولا سبيل إلى قسم ثالث في غير النفساء، فإن كانت حائضاً فلا يحل لها الصلاة، ولا الصوم، وإن كانت غير نفساء ولا حائض فوطء زوجها لها حلال ما لم يكن أحدهما صائماً أو محرماً أو معتكفاً أو كان مظاهراً منها، فبطل هذا القول وبالله تعالى التوفيق. اهم من المحلى أو كان مظاهراً منها، فبطل هذا القول وبالله تعالى التوفيق. اهم من المحلى

ويسراجع في هذه المسألة المغني (١/٣٣٩)؛ البناية (١/٦٦٢ \_ ٦٦٢)؛ المجموع (٢/٢١)؛ مصنف عبد الرزاق (١/١١)؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٥٣/٢)؛ النووي على مسلم (١٧/٤)؛ عمدة القاري (٢٧٧/٣).

[V/V] \_ وأجمعوا أن من تيمم على بعض وجهه أو بعض يديه لم يجزه إن صلى به، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: \_ في إحدى روايتين عنه \_ يجزئه ذلك.

[ $\Lambda/\Lambda$ ] — وأجمعوا أن المتيمم يبدأ بوجهه في تيممه (فيمسحه، ثم بيديه فيمسحهما، ولا يمسح في تيممه)(١) على العضدين(٢)، إلا الزهري فإنه

[V/V] نقل القفال الشاشي عن أبي حنيفة ذلك برواية الحسن بن زياد عنه، بشرط أن يكون مسح أكثر الوجه وأكثر اليدين. حلية العلماء ((VR)) والمغني ((Va))، ونسبه إلى سليمان بن داود، وهذا المروي عن أبي حنيفة هو خلاف ظاهر الرواية، فإن ظاهر الرواية أنه لا بد من الاستيعاب، ووجهه أن التيمم قاثم مقام الوضوء، وهو شرط فيه فكذا ما قام مقامه، ووجه رواية الحسن عن أبي حنيفة أن الاستيعاب في الممسوحات ليس بشرط كما في مسح الرأس والخف. اهد. البناية ((Va))؛ المجموع ((Va))؛ المجموع ((Va))؛ أحكام القرآن المجموع ((Va))؛ وهو قول ابن حزم وسليمان بن داود الهاشمي تلميذ الإمام الشافعي وشيخ البخاري والإمام أحمد.

[٨/٨] - نقل القفال الشاشي عن الزهري أنه في التيمم يمسح اليد إلى الإبط، حلية العلماء (٢٣١/١)، واستحب ذلك ابن حزم الظاهري كما هو في المحلى م/٢٥٠ (٢٥٣/٢)، وقال: هو قول عمار بن ياسر والزهري، ونقل عبد الرزاق في مصنف ذلك عن عمار بن ياسر، المصنف (٢١٣/١ ــ ٢١٤)، وقال الترمذي: =

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق لإتمام العبارة، والظاهر أن سقطاً حصل من الناسخ هذا مفاده. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قال في النهاية مادة (عضد): «العَضُّد: ما بين الكَتِفِ والمِرْفَق». اهـ.

قال: تيمم إلى الأباط(١) من أسفل وإلى المناكب(٢) من فوق.

[9/9] وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك  $(V)^{(7)}$  يجزئه،  $\|V\|^{(7)}$  يجزئه،  $\|V\|^{(7)}$  يجزئه أن يصلي به.

(روي عن عمار بن ياسر أنه قال: تيممنا مع النبي إلى المناكب والأباط». اهمن سنن الترمذي (۲/۰۲۱)، وهذا الذي ذكره الترمذي أخرجه الطحاوي في معاني الأثار (۱/۱۱)؛ وأبو داود في سننه (۱/۸۲)؛ ويراجع نيل الأوطار (۱/۳۳٤)؛ والمحلى م/٬۵۰ (۲/۲۵)؛ أحكام القرآن للجماص (۲/۳۸۷)؛ البناية (۱/۵۰)؛ تفسير القرطبي (۵/۳۳۷ – ۲۲۰).

[9/9] نص ابن هبيرة في الإفصاح على أنه إن تيمم لطهارة مطلقة لم يجز له بها صلاة الفرض، إلا أبا حنيفة فإنه يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالين، وله أن يصلي بعد التيمم فريضتين أو أكثر. اهم من الإفصاح (١/٨٨)؛ وقال القفال الشاشي في الحلية: «وإن نوى التيمم لمس المصحف أو لقراءة القرآن أو للوطء استباح ما نواه وهل يستبيح به النفل؟ وجهان. اهم من الحلية (١/٢٣٧)، وقد ذكر النووي في المجموع أن أصح الوجهين أنه لا يجوز. المجموع (٢/٥٢)، وانظر: المدونة (١/٢٥)؛ المغنى (١/٣٥٧)؛ البناية (١/٥١٥ – ٥١٥).

وعلى هذا فالحنفية هم الذيهن خالفوا الجماهير، فقالوا بجواز الصلاة بذلك التيمم، ولم أر من نسب القول للحسن بن صالح.

<sup>(</sup>١) الإبطُ: باطن المَنْكِب. والجمع: آباط من اللسان مادة (أبط).

<sup>(</sup>٢) المناكب: جمع مُنْكِب، وهو ما بين الكتف والعنق. من النهاية مادة (نكب).

<sup>(</sup>٣) إضافة من المحقق حتى تستقيم العبارة. والله أعلم.

[۱۰/۱۰] - وأجمعوا أن من أخذ تراباً من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه، إلا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن [٣/ب] تيمم على الأرض، ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها.

[۱۱/۱۱] - وأجمعوا سواه أنه إن تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: يجزئه (۱) وإن لم يستثر الغبار.



(١) في الأصل (لا يجزئه) والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

[۱۰/۱۰] ـ نقل ابن حزم أقوال أهل العلم في جواز التيمم بالتراب سواء كان على الأرض أو غيرها، كما نقل خلاف الحسن بن زياد، ثم قال: وهذا تفريق لا دليل عليه. المحلى م/٢٥٢ (١٥٨/٢ ـ ١٦٠).

[11/11] - ذكر ابن حزم في المحلى نقلاً عن أبي حنيفة وسفيان الثوري القول بجواز التيمم على الثوب إذا كان له غبار، ثم قال: وبه نأخذ كما ذكر ابن قدامة في المغني قول أهل العلم بجواز ذلك، ثم نسب إلى الإمام مالك عدم جواز التيمم بغبار اللبد والثوب. وجاء في المدونة ما نصه: «وسئل مالك عن اللبد أيتيمم عليه بغبار اللبد ونحوه، فأنكر ذلك وقال: لا يتيمم عليه». هذا وقد نقل البدر العيني عن أبي حنيفة جواز ذلك. يراجع: المحلى م/٢٥٢ (١٦١/٢)؛ المدونة عن أبي حنيفة جواز ذلك. يراجع: المحلى م/٢٥٢ (٢١٩/١)؛ المدونة القرآن للجصاص (٢/٢٩)؛ المبسوط (١/١٥).

# ۲ \_ «باب الصلاة (۱)»

[1/17] \_ وأجمع الفقهاء (أن المأموم)(٢) يقول \_ بعد قول الإمام عند القيام

(٢) زيادة من المحقق لإتمام العبارة.

[1/17] - نص على ذلك الشافعي في الأم (١١٢/١)، وذكر ذلك ابن قدامة في المعني (١٠/١)، ونسبه إلى ابن سيرين وأبو بردة وأبو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق، كما نص عليه النووي في المجموع (٢/١٩)، ونسبه إلى عطاء وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداود، ويراجع: حلية العلماء (١١٨/١)؛ البناية (١٨٧/٢)؛ مصنف عبد الرزاق (١٦٨/٢)؛ الإفصاح (١١٤١/١)؛ وأغرب ابن حزم في المحلى م/٣٦٩ (٣/٢٥٥)، فقال: «وقول: سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع فرض على كل مصل، من إمام أو منفرد أو مأموم لا تجزىء الصلاة إلا به». وقال ابن حجر في الفتح (٢٣٦/٢) بعد أن ذكر المسألة مفصلة: =

<sup>(</sup>۱) الصلاة في اللغة: الدُّعاء، قال تعالى: ﴿ وَصَلِّ عليهم إِنْ صلاتَكُ سكنُ لهم». وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة. وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. راجع: المغني (٢/٣٦)؛ المجموع (٣/٣)؛ وانظر: أنيس الفقهاء (ص ٢٧). والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ وما أُمِروا إلاَّ لِيَعْبُدوا الله مُخْلِصين له المدين حُنَفاء وَيُقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيَّمة ﴾، ومن السنة قوله ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إلّه إلاَّ الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة. . . الحديث»، وأجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. من المغني (٢/٣٦٩).

من الركوع سمع الله لمن حمده ...: ربنا ولك الحمد، أو: ربنا لك الحمد بلا واو، وأنه لا يقول كما قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»، إلا الشافعي فإنه أمره أن يقول كذلك قبل قوله: «ربنا ولك الحمد».

[٢/١٣] - وأجمعوا أن الإمام إذا خطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك، إلا الشافعي رضي الله عنه/، فإنه قال: لا تجزئه [1/أ] صلاة الجمعة إلا أن يخطب فيها خطبتين فيها جلسة وإن قَلَّت.

[7/١٣] ـ نص على ذلك الشافعي في الأم (١٩٩/١)، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في المغني (٢٠٢/٣)؛ ويراجع: حلية العلماء (٢٧٦/٢)؛ البناية أحمد كما في المعموع (٤/٢٥ – ٥١٥)؛ روضة الطالبين (٢٧/٢)، وقال الباجي في المنتقى (٢٠٤/١): «والجلوس بين الخطبتين مسنون، والمشهور من مذهب مالك أنه ليس بشرط في صحتها ووجه ذلك أن الخطبتين ذِكْرَان يتقدمان الصلاة فلم يكن الجلوس بينهما شرطاً في صحتهما كالأذان والإقامة». اهد. وانظر المحلى م/٧٢٥ (٥/٧٥ – ٥٨)، وقال ابن حجر في الفتح في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة (٢/٣٣١)، عند الكلام على ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي على يخطب خطبتين يقعد بينهما: «واستدل الشافعي في إيجاب الجلوس بين الخطبتين لمواظبته على ذلك مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي». قال ابن دقيق العيد: يتوقف ذلك على ثبوت أن وقامة الخطبتين داخل تحت كيفية الصلاة وإلاً فهو استدلال لمجرد الفعل، وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك، وتعقب بأنه محكي عن مالك أيضاً في رواية وهو المضور عن أحمد». إلى أن قال: «وقال صاحب المغنى: لم يوجبها أكثر أهل = المشهور عن أحمد». إلى أن قال: «وقال صاحب المغنى: لم يوجبها أكثر أهل =

<sup>= «</sup>وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له، وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما أيضاً لكن لم يصح في ذلك شيء». اه.

[٣/١٤] \_ وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة ولم يدرك الأولى، لأنه لم يأت والإمام فيها، أو لأنه كان حاضراً فمنعه من التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع، أنه يضيف إلى تلك الركعة (التي)(١) أدرك مع الإمام أخرى ويجزىء من الجمعة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا تجزىء أحداً أدرك مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته من الجمعة، ولكن يصلي وحده ظهراً أربعاً.

[1/13] \_ وأجمعوا أن من خاف على عسكر من العدو أن يصلي صلاة

العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب. وَقَدَّرَهَا مَنْ قال بها بِقَدْر جِلْسَةِ
 الاستراحة وبقَدْر ما يقرأ سورة الإخلاص». اهـ. وانظر: عمدة القارىء (٢٢٨/٦ ــ ٢٢٨)؛ روضة الطالبين (٢٧/٢).

[7/18] - نسبه ابن قدامة في المغني إلى عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول، وذكر عنهم قولهم إن من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً، لأن الخطبة شرط للجمعة فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها، ونقل النووي عن الأصحاب حكاية هذا القول عن عمر بن الخطاب. انظر: المغني ((7/18))؛ المجموع ((3/00))؛ المنتقى ((7/18))؛ البناية ((7/18))؛ المحلى م((7/00))، وم ((7/00))؛ المدونة (((7/00))؛ المدونة في مصنف وم (((7/00))؛ قال: ((7/00))؛ المنته عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد: قالوا: إذا فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعاً. ورواه عن مكحول كذلك». اهد.

[10/2] ــ انظر: حلية العلماء (٢٤٥/٢)؛ ابن هبيرة في الإفصاح (١٧٥/١)؛ المغني (٢/٠٠٤). هــذا القــول إلى = المغني (٢/٠٠٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل (الأولى) ولعل ما أثبتناه هو الصواب، والله أعلم.

الخوف، وإن اختلفوا في كيفية صلاته لذلك، إلاَّ أبا يـوسف رضي الله عنه/، [٤/ب] فإنه قال في إحدى روايتين عنـه: لا يجوز لأحـد أن يصلي صلاة الخـوف بعد رسول الله ﷺ.

[٥/١٦] \_ وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر، ثم دخل مسجداً ليصلي مع أهله، لا يركع قبل أن يجلس، إلا مالكاً فإنه أباحه ذلك.

[7/1] \_ وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد)(١) اثنتين في الصلاة ثلاث ركعات أو أربع أنه يجزى(7) بعد فراغه من الصلاة ساجداً لسهوه،

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق لإتمام المعنى.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يجز) ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

<sup>=</sup> الحسن بن زياد اللؤلؤي، والمزني، وأبي يوسف في رواية. البناية (١٩٣١ – ٩٣١)؛ المجموع (٤٠٤/٤ – ٩٣٢)؛ المجموع (٤٠٤/٤ – ٩٣٢)؛ المجموع (٤٠٤ – ٩٣٥)؛ وقال ابن حجر في الفتح (٣٥٧/٣ – ٣٥٨)، ما نصه: «وأما قوله: وإذا كنت فيهم. فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه، والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية وحكي عن المزني صاحب الشافعي، واحتج عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي هي، وبقوله هي: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم». اه.

ويراجع معاني الأثار (١/ ٣٢٠)؛ أحكام القرآن للجصاص (٢٥٧/٢ ــ ٢٦٣).

<sup>[</sup>١٦/٥] ــ البناية (١/١٥٨)؛ حاشية الدسوقي (١/٢٨٩ ــ ٢٩٠).

<sup>[7/17]</sup> المغني (١٤/٢)؛ المجموع (١٢٤/٤) وذكر أن الأقوى هو القول بسجود السهو، وأن عدم سجود السهو وجه ضعيف، البناية (٢/١٥٦ – ٢٥٤/١)؛ فتح الباري (٧٣/٣).

ويجزئه من ذلك سجدتان، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا سجود عليه لشيء من الذكر على حال، وإنما يجوز (١) السجود في الفعل خاصة.

[٧/١٨] وأجمعوا أن من فاته تكبيرة أو أكثر منها من تكبير الصلاة على الجنازة فقضاها (٢) بعد فراغ الإمام من صلاته قبل رفع الجنازة أن ذلك [٥/أ] يجزئه، / إلا الأوزاعي وربيعة بن (أبي) (٣) عبد الرحمن قالا: يسلم ولا يأت به.

[٧/١٨] جمهور أهل العلم على القول بأن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة عليه بعد تسليم الإمام قضاء ما فاته من التكبير متتابعاً إذا لم ترفع الجنازة، فإذا رفعت سلم وانصرف، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والزهري وابن سيرين وقتادة ومالك والشوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في رواية.

وخالفهم: ابن عمر والحسن البصري وأيوب السختياني والأوزاعي وربيعة وأحمد في رواية فقالوا: إن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس.

مستند الجماهير عموم قوله ﷺ: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فاقضوا. وقياساً على سائر الصلوات.

ومستند الفريق الأخر ما روي عن عائشة أنها قالت: «يا رسول الله: إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير، قال: ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك».

<sup>(</sup>١) أي: يشرع.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قضاها) ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ساقط من الأصل والصواب إثباته.

 $[\Lambda/19]$  وأجمعوا أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة «الصلاة خير من النوم»، إلا الحسن بن صالح فإنه أمر بذلك.

[٩/٢٠] \_ وأجمعوا أنه لا سهو على المأموم فيما سها به خلف الإمام، إلا الليث فإنه أمره بسجدتي السهو لذلك.

راجع تفصيل المسألة في: المغني (٢/٤٩٤ ــ ٤٩٥)؛ المدونة (١٦٣١)؛ المنتقى (١٥/١)؛ البناية (١٩٩٨)؛ المحلى م/٦٢٣ (١٧٩/٥)؛ المجموع (٢/١٥/٠)؛ البناية (٢/٩٩٠)؛ المحلى م/٢٢٣ ــ ٢٤٢)؛ مصنف عبد الرزاق (٤٨٥/٣)؛ فقده الإمام الأوزاعي (٢/١٣)؛ عمدة القاري (١٣٨/٨)؛ القوانين الفقهية (ص ٤٤)؛ حاشية الدسوقي (٣/٠٢١).

 $[\Lambda/19]$  ابن هبيرة (١١١/١)؛ حلية العلماء (٢\/١)، وحكىٰ عن النخعي أنه يشوب في أذان جميع الصلوات. المغني (١٨/١)؛ المجموع ( $\Pi/10$ )؛ البناية ( $\Pi/10$ )؛ المحلى م $\Pi/10$  ( $\Pi/10$ ).

[ ١٩/٢] \_ قال ابن المنذر في كتاب الإجماع له (ص ٤٠): «وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود، وانفرد مكحول فقال: عليه». ونقل عنه ذلك ابن قدامة في المغني (٢/٤١)؛ انظر: البناية (٢/٦٤)؛ مصنف عبد الرزاق (٢١٦٢)؛ المجموع (٤/٣١)؛ حاشية الدسوقي (١/٢٦)؛ بداية المجتهد (١٩٧/١)، ولم يتضح لي أن أحداً خالف الجمهور سوى مكحول وابن سيرين، وابن حزم كذلك حيث قال في المحلى م/٤٧٠ (٤/١٦): «وإذا سها المأموم ولم يسمه الإمام ففرض على المأموم أن يسجد للسهو كما كان يسجد لوكان منفرداً أو إماماً ولا فرق». اهه، ولم أعثر على قول لأحد ينسب فيه هذا القول إلى الليث بن سعد.

[١٠/٢١] \_ وأجمعوا أنه من ذكر صلاة حضر في سفر صلاها صلاة حضر، إلاَّ عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه قال: يأتي بها صلاة سفر.

[۱۱/۲۲] \_ وأجمعوا أن المصلي إن ترك الصلة على محمد على في صلاته، ناسياً أو عامداً، أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة [٥/ب] تجزىء(١) عنه فيهما جميعاً، إلا الشافعي رضى الله عنه فإنه قال: / إذا ترك

\_\_\_\_

(١) في الأصل (تجزئه).

[17/71] قال ابن المنذر في كتاب الإجماع له (ص ٤٤): «وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري». اه.. وذكر أبو بكر القفال الشاشي في الحلية أنه يقضيها تامة ، ثم ذكر قول ابن المنذر وخلاف الحسن البصري، ثم قال: «وحكي عن المرني في مسائله المعتبرة أنه يقصر». الحلية (7/77) كما أن البدر العيني في البناية (7/77) قال: «لا أعرف فيه خلافاً إلا ما حكي عن الحسن البصري، وروى الأشعث عنه: أن الاعتبار بحال الفعل فيقصر». اه.. إلا أن ابن قدامة في المغني ذكر الإجماع على قضائها تامة ولم يذكر في ذلك خلافاً. المغني (7/7/7) هذا وقد ذكر النووي في المجموع قول جماهير أهل العلم بقضائها تامة، ثم قال: «وقال الحسن البصري والمزني: يقصر». المجموع (3/77)؛ وانظر: مصنف عبد الرزاق (7/78)) هذا وقد وافق الحسن البصري ابن حزم في المحلى ، فقال بوجوب قضائها قصراً. المحلى (7/7) ((8/7)) ولم أعشر على أحد نسب القول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري، والله أعلم.

[١١/٢٢] ـ الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة بعد التشهد الأخير سنة في قول أبي حنيفة ومالك وأحمد على رواية خلاف المشهور عنه، وهو قول الشوري وابن المنذر وابن حزم، وهو قول أكثر أهل العلم محتجين بحديث ابن مسعود أن =

الصلاة على النبي ﷺ في صلاته، أو صلى عليه قبل التشهد الآخر منها لم يجزه.

[۱۲/۲۳] - وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو الثالثة (١) من صلاة هي أربع ركعات، نهض قائماً ولم يجلس إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام.



(١) في الأصل: (الثانية) وهو خطأ.

= النبي علمه التشهد، ثم قال: إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أبو داود.

وخالف في ذلك، فقال بالوجوب الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي وابن المواز من المالكية، وكان الخرقي وإسحاق يقولان بوجوبها مع الذكر دون السهو. هذا وقد قالوا عن حديث ابن مسعود أن الزيادة فيه من قول ابن مسعود فلم يبق تعارض مع ما ورد من سؤال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله هي عن كيفية الصلاة عليه وإجابته هي لهم. راجع تفصيل ذلك في: الإفصاح (١/١٣٥)؛ المغني (١/٢٤)؛ الإنصاف (١/١٦٠)؛ الأم (١/١٣٠)؛ المجموع (٣/٧١)؛ المعلى م/٢١٢)؛ الأم (١/٣٠)؛ المناية (٢/٢٤)؛ السيل الجرار (١/٢٠)؛ نيل الأوطار (٢/٣٠) على مختصر سيدي خليل (٢/٢١)).

[١٢/٢٣] \_ أصل المسألة حديث مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. والحديث في =

البخاري في أبواب صفة الصلاة باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته. قال ابن حجر في الفتح: «وفيه مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها. ولم يستحبها الأكثر». اهد. فتح الباري (٢٩٩/٢)؛ ويسراجع حلية العلماء ولم يستحبها الأكثر» اهد. فتح الباري (٢٤/٢١)؛ ويسراجع حلية العلماء النووي في المجموع (٢١٤/٢)؛ «وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأبو قلابة وغيره من التابعين، قال الترمذي: وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية عن أحمد، وقال كثيرون أو الأكثرون لا يستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي النزناد ومالك والثوري وأصحاب السرأي وأحمد وإسحاق. إلى أن قال: قال أحمد بن حنبل: أكثر الأحاديث على هذا». اهد. ويراجع المغني (١/٢٧)؛ المحلى م/٤٥٤ (٤/٢٢)؛ الإنصاف (٢/٢٧)؛ سنن الترمذي (٧٩/٢)؛ معاني الآثار (٤/٤٥٣).

## ٣ - «باب الزكاة (١)»

[1/٢٤] \_ وأجمع الفقهاء أن ما زاد على الثلاث المائة من الغنم وإن كثر إذا قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير الثلاث الشياه الواجبة للثلاث المائة حتى يتمم أربعمائة، فإذا تمت كان فيها أربع شياه، وكذلك فيما هو أكثر من ذلك، لا يجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة / مائة على العدة، إلا [٢٠أ] الحسن بن صالح بن حي الكوفي رضي الله عنه، فإنه (قال)(٢): إذا زادت الغنم على ثلاثمائة شاة كان فيها أربع شياه، وكذلك فيما هو أكثر (من)(٢) ذلك، كلما زادت على مائة شاة واحدة زد في الزكاة شاة أخرى والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) قال صاحب اللسان في مادة (زكا): «أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنّماء، والبركة، والمدح، وكله قد استعمل في القرآن والحديث». اهد. وانظر: المغرب مادة (زكو)، وهي في الشرع: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. اهد من المجموع (٥/٣٢٥)؛ والمطلع (ص ١٣١)؛ وأنيس الفقهاء (ص ١٣١).

والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة وهي واجبة بقوله تعالى: ﴿وآتوا الزكاة﴾، وبقوله ﷺ: «بني الإسلام على خمس... الحديث»، وباجماع المسلمين على وجوبها. المغني (٧٢/٢).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقق لإتمام العبارة. والله أعلم.

<sup>[1/78]</sup> \_ قال الإمام البدر العيني في البناية (٣/٥٥) بعد أن ذكر قول الحنفية: «وهذا قول جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول =

الشوري أيضاً، وقال النخعي والحسن بن صالح: إن زادت الغنم على ثلاثمائة واحدة وجب فيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا زادت واحدة تجب فيها خمس شياه، وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وروى الشعبي عن معاذ رضي الله عنه أن الغنم إذا بلغت مائتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومائتين فيؤخذ منها ثلاث شياه، فإذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة فيؤخذ منها أربع شياه. وفي المغني: إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاه». اهد. قال المرغيناني صاحب الهداية: «وعليه انعقد الإجماع» أي على ما قاله الجماهير. راجع البناية على الهداية (٣/٥٥)؛ وحليمة العلماء (٣/٢٥ ـ ٥٣)؛ المغني (٢/٧٤٥ ـ ٥٩٥)؛ المنتقى (٢/١٣٠)؛ الأم (٢/٩)؛ مصنف ابن أبي شيبة (٣/١٥)؛ المجموع (٢/١٣٠)؛ الأم (٢/٩)؛ تفسير القرطبي كذلك، مصنف عبد الرزاق (٤/٣ ـ ٨)؛ مختصر الطحاوي (ص ٤٤)؛ تفسير القرطبي (٢/٨٤).

#### ٤ - «باب زكاة الفضة»

[1/٢٥] - وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهما ففيها كلها ربع (١) عشرها إذا حال حولها، إلا إبراهيم بن إسماعيل بن علية، فإنه قال: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم حتى يكون الزيادة على المائتين مائتين فيكون فيها كلها ربع عشر جميعها، وقد قيل: إن ذلك يروى عن طاوس رضي الله عنه.

(١) في الأصل (أربع) وهو خطأ.

[07/7] - ذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه لا زكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة أربعين درهماً ثم في كل أربعين درهماً درهم. وبه قال الحسن البصري ومكحول وعطاء وطاوس في رواية وعمرو بن دينار والزهري والأوزاعي والشعبي وسعيد بن المسيب وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى القول بأن ما زاد على المائتين ففيه الزكاة بحسابه وهو قول مالك والشافعي وأحمد والنخعي وداود وهو قول علي وابن عمر. وخالف الفريقين طاوس على رواية أخرى فقال: إذا زادت المدراهم على المائتين لا يجب شيء حتى تبلغ أربعمائة ففيها عشرة دراهم، وفي ستمائة خمسة عشر درهماً. راجع فيما ذكرنا البناية (7/7) - (7/7)؛ المجموع ينسب فيه القول إلى إبراهيم بن إسماعيل بن علية.

[٦/ب] [٢/٢٦] ـ وأجمعوا أن الذمي لا يعطى/ من زكاة الأموال ولا من عشور الأرضين وإن لم يوجد مسلم، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري رضي الله عنه فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في بلد المعطي مسلم.

[٣/٢٧] \_ وأجمعوا أن أخذ الصدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد النبى عَلَيْ ، إلا أحمد بن محمد الأزدي رضي الله عنه فإنه منع من ذلك.

[٢/٢٦] حال الإمام البدر العيني في البناية (٢٠٢٠ - ٢٠٦): «وقال زفر رحمه الله: الإسلام ليس بشرط في صرف الزكاة وغيرها، وقال الزهري وابن شبرمة: يجوز دفعها إلى اللمي»، ثم قال: «وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي». اه. ونص أبو بكر القفال في الحلية له على عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر مطلقاً، ثم قال: «وحكي عن الزهري وابن شبرمة أنهما قالا: يجوز دفعها إلى أهل الذمة. حلية العلماء (٣/١٦٠ - ١٦٩/)، كما نص ابن هبيرة في الإفصاح (٢٣١/١) على اتفاقهم في عدم جواز إخراج الزكاة إلى كافر، ولم يذكر خلافاً. ويراجع الإنصاف (٣/٢٥٢)؛ تحفة الفقهاء (٢٩٢١)؛ مختصر الطحاوي (ص ٥٢)؛ وقال النووي في المجموع الفقهاء (٢٥٢١) بعد أن ساق المسألة بتمامها: «ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار». اهد. ولم أعثر على قول لأحد ينسب فيه القول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري، وانظر الكاساني في بدائع الصنائع القول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري، وانظر الكاساني في بدائع الصنائع (٢٩/٢) عيث يقول: «فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف». اهد.

[7/7V] راجع ما قاله أحمد بن محمد الأزدي (أبو جعفر الطحاوي) في معاني الأثار (7/7 – 10)، وقال صاحب الحلية: «ولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القسربي». اهد. (179/7)؛ وانظر: مختصسر الطحاوي (179/7)؛ البناية (179/7)؛ الأم (179/7)، هذا وقد وافق ابن حزم الطحاوي فيما ذهب إليه من عدم التفرقة بين صدقة الفرض وصدقة التطوع فراجعه، المحلى م19/7) عدم المخني (19/7)؛ وانظر: الإنصاف (100/7)؛ المغني (100/7).

[٤/٢٨] - وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد مناف إذا كانوا من أهل الزكاة، إلا الشافعي رضي الله عنه \_ وهو منهم \_ فإنه منع من ذلك.

[74/ه] - وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة وَمَرَّ بها على العاشر(١) أنه يأخذ زكاتها، إلاَّ أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: لا يأخذ/ منها زكاة. [٧/أ]

(١) في الأصل: (العاشرة) ولعل الصواب ما أثبتناه، والعَاشِر والعَشَّر: قَابِضُ العُشْرِ، يعَالَ: عَشَرْتُ مَالَه أَعْشُرُه عُشْراً فأنا عاشِر، وَعَشَّرْتُهُ فأنا مُعَشِّر، وَعَشَّرْ إِذَا أَخَدَت عُشْرَه. اهـ من اللسان مادة (عشر).

[٢٨/٤] - نص الشافعي في الأم على أن آل محمد على هم صلبية بني هشام وبني المطلب، ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع إنما يحرم عليهم الصدقة المفروضة. راجع: الأم (٢١٨/١)؛ وحلية العلماء (٣/١٦٩)؛ البناية (٣/٢١) الممحلى م/٧١٧ - ٢٢٨)؛ المجموع (٢/٢٢١ - ٢٢٨)؛ المحمل م/٢١٧)؛ المغنى (٢/٣٦ - ٢٥٧).

[ ٢٩ / ٥] \_ قال الكاساني في بدائع الصنائع (٣٨ / ٢): «ولو مر على العاشر بالخضراوات وبما لا يبقى حولاً كالفاكهة ونحوها لا يعشره في قول أبي حنيفة وإن كانت قيمته مائتي درهم، وقال أبو يوسف ومحمد: يعشره، وجه قولهما: إن هذا مال التجارة، والمعتبر في مال التجارة معناه، وهو ماليته وقيمته لا عينه، فإذا بلغت قيمته نصاباً تجب فيه الزكاة، ولهذا وجبت الزكاة فيه إذا كان يتجر فيه في المصر. ولأبي حنيفة ما روي عن رسول الله على أنه قال: «ليس في الخضراوات صدقة»، والصدقة إذا أطلقت يراد بها الزكاة، إلا أن ما يتجر بها في المصر صار مخصوصاً بدليل». اهد. وانظر حاشية ابن عابدين (٢ / ٣١٧).

[٦/٣٠] \_ وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع، إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. والله أعلم.

\*

والزهري أنهما قالا: «تجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كما يجب في والزهري أنهما قالا: «تجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كما يجب في الإبل، وحكي في الحاوي عن أبي قلابة أن نصبها كنصب الإبل إلى عشرين فيجب أربع شياه ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين». اهد، كما نقل فيجب أربع شياه ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين». اهد، كما نقل ونقل ابن قدامة في المغني عن سعيد بن المسيب والزهري. المغني (٢/٩٢)، ونقل ابن هبيرة في الإفصاح الاتفاق على أن النصاب الأول في البقر ثلاثون ولم يذكر في ذلك خلافاً. الإفصاح (١٩٩١)، هذا وقد ذكر ابن حزم في المحلى نقلاً عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري والزهري وأبي قلابة القول بأن صدقة البقر مثل صدقة الإبل. وذكر أقوالاً أخرى لا حاجة إلى ذكرها. راجع: المحلى م/٣٧٣ (٢/٢ – ١٦)؛ البناية (٣/٧٤)؛ المجموع (٥/١٦)؛ تحفة الفقهاء (١/٤١)، ونقل عبد الرزاق في مصنفه وأبو داود في مراسيله هذا القول عن جابر بن عبد الله. المصنف (٤/٢٤)، مراسيل أبي داود حديث رقم (١٠١).

مستند الجماهير القائلين بأن نصاب البقر ثلاثون: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، والذي فيه: «أن النبي على أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة»، وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة، أبو داود في الزكاة باب في زكاة السائمة برقم (١٥٧٦)، والترمذي في الزكاة باب ما جاء في زكاة البقر برقم (٦٢٣)، والنسائي في الرزكاة باب زكاة البقر برقم (٦٢٣)، وابن ماجه في أبواب الزكاة باب صدقة البقر برقم (١٨٠٧)،

...........

= وأما القائلون بأن نصاب البقر مثل نصاب الإبل فمستندهم ما أخرجه أبو داود في مراسيله عن علي بن ثور قال: قال معمر: أعطاني سماك بن الفضل كتاباً من رسول الله على للمقوقس، فإذا فيه: «في البقر مثل ما في الإبل»،

وعن جابر بن عبد الله: «في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان... إلى آخر الحديث»، انظر: مراسيل أبى داود (ص ١٣٤).

قال الإمام القرطبي في تفسيره: «قال أبو عمر \_ ابن عبد البر \_ ولا خلاف بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي في وأصحابه ما قاله معاذ بن جبل: في ثلاثين بقرة تبيع، وفي أربعين مسنة، إلَّا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزهري وقتادة فإنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين». اه من الجامع لأحكام القرآن (٢٤٨/٨).

# o = (n-1) ه = (n-1) ه = (n-1)

[١/٣١] \_ وأجمع الفقهاء في الصدر الأول، أن من جامع في نهار رمضان

(۱) قال في المغرب مادة (صوم): «الصوم في اللغة: تَرْكُ الإنسان الأكل وإمساكه عنه، ثم جعل عبارة عن هذه العبادة المخصوصة»، ثم قال: «وصام: سكت وماء صائم وقائم ودائم: ساكِنْ، وصام النهارُ: إذا قام قائم الظهيرة». اهم من المغرب. وقال في المطلع: «وهو في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة». اهم من المطلع (ص ١٤٥)، واللسان والنهاية مادة (صوم).

وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، والأصل في وجوبه قوله تعالى: ﴿يا أَيها الذين مَن قبلكم ﴾. إلى قوله: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾. وقوله ﷺ: «بني الإسلام على خمس... الحديث»، وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. المغني (٨٥/٣)؛ حاشية ابن عابدين (٢/ ٧٠٠ ـ ٣٧١).

(٢) الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء والإقبالُ عليه. وفي الشرع: «لزوم المسجدِ للطاعة الله تعالى فيه». اهد من المطلع (ص ١٥٧)؛ وانظر: أنيس الفقهاء (ص ١٣٨)، المغرب مادة (عكف)، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿أَن طَهّرا بَيْتِي للطائفين والعاكفين﴾، وقوله أيضاً: ﴿ولا تُباشِروهن وأنتم عاكِفون في المساجد﴾، وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه يعتكف العشر الأواخر. ولا نعلم بين العلماء خلافاً في أنه مسنون. من المغني (١٨٣/٣)؛ حاشية ابن عابدين (٢/١٨٣)؛

[١/٣١] ـ نقل ذلك ابن قدامة في المغني، وقال بلزوم الكفارة في قول عامة أهل =

وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار، عامداً بِجِماعِهِ فيه، أن عليه مع القضاء لـذلك اليـوم عتق رقبة إن كـان لهـا واجـداً، إلا إبـراهيم النخعي رضي الله عنه وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.

[٢/٣٢] - وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين مسكيناً، إلا الحسن البصري/ رضي الله عنه، فإنه قال: إذا لم يجد رقبة [٧/ب] أهدى هدياً إلى مكة.

= العلم، وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير أنه لا كفارة عليه. المغني (٣/٠١)، وذكر ذلك أيضاً صاحب الحلية (٣/٢٢)، وأضاف صاحب البناية القول إلى ابن سيرين والزهري أيضاً، البناية (٣/٢٢/٣)، وانظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/٤٥١)؛ والمحلى م/٧٣٧ (١٨٨١ – ١٨٩)؛ وذكر النووي في المجموع (٢/٤٤٣)، أن الكفارة لازمة ثم قال: «وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة أنهم قالوا: لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد الصلاة. دليلنا حديث أبي هريرة السابق في قصة الأعرابي، ويخالف الصلاة فإنه لا مدخل للمال في جبرانها». اهـ. كما روى عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي والنخعي وابن سيرين ذلك وأنه يصوم يـوماً مكانه ويستغفر الله. المصنف والنخعي وابن سيرين ذلك وأنه يصوم يـوماً مكانه ويستغفر الله. المصنف (١٩٧/٤)؛ وانظر: عمدة القاري (٢٤/١١)؛ فتح الباري (١٩٧٤ – ١٩٧٨).

[٣/٣٢] - ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بأن كفارة المجامع في نهار رمضان عتق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً. وأنها على الترتيب بمعنى أنه لا يجوز الانتقال إلى الصيام إلا بعد العجز عن العتق، ولا الانتقال إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام.

وخالف في هذا الإمام مالك في المشهور عنه، فقال بأنها على التخيير =

## [٣/٣٣] \_ وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد إطعام ستين

= لا على الترتيب بمعنى أنه يختار المكفر واحداً من الثلاث، والإطعام عنده أفضل، وهو رواية عن الإمام أحمد.

والرواية الأخرى عن الإمام مالك أن الكفارة هي الإطعام فقط وهي المنصوص عليها في المدونة وأكد الباجي في المنتقى على الرواية الأولى فقط، وذكر ابن حجر في الفتح نقلاً عن ابن دقيق العيد أن المحققين من أصحاب مالك حملوا قوله هذا وتأولوه على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال.

وأما ما ذكره المصنف هنا من أن جماهير أهل العلم أجمعوا على الانتقال إلى الإطعام عند العجز عن العتق فلم أعشر عليه بعد البحث الدقيق والتحري العميق خصوصاً وأن ابن حزم في المحلى استقصى الروايات والأقوال المذكورة في هذا بما لا تجده في كتاب آخـر ولم يذكـر شيئاً من ذلـك. كما أن الإمـام أبا جعفـر الطحاوي ذكر في معانى الآثار أقوال أهل العلم في الكفارة، فقال بأن هناك طائفة تقول بأن الكفارة هي الإطعام فقط، وطائفة تقول بأن الكفارة هي العتق أو الصيام أو الإطعام، أي: على التخيير، وهو ما نقلناه عن الإمام مالك، وطائفة تقول بأن الكفارة على الترتيب لا على التخيير وهو ما نقلناه عن الجماهير آنفاً، وأما ما ذكره المصنف عن الحسن البصري من الانتقال إلى الهدي إلى مكة عند العجز عن الرقبة فقد نقله ابن حزم في المحلى عنه وعن قتادة وعطاء كما نص عليه البدر العيني في البناية فقال: «وهو قول الحسن البصري وعطاء». اهـ. وكذلك نص النووي في المجموع عليه ونسبه إلى الحسن البصري. راجع فيما سبق: معاني الأثبار (٢/٩٥ - ٢٢)؛ المحملي م/٧٣٧ (١٨٩٦ - ١٩١)؛ المجموع (٢/٥/٦)؛ حلية العلماء (٢٠١/٣)؛ المدونة (١٩١/١)؛ القوانين الفقهية (ص ۱۲۱)؛ البناية (۳۲۷/۳)؛ المغنى (۱۲۷/۳ ـ ۱۲۸)؛ المنتقى (۲/۲ - ۵۲/ ٥٦)؛ فتح الباري (١٤٤/٤ ــ ١٤٥).

[٣/٣٣] - نص على ذلك النووي في المجموع (٣٤٥/٦)، ونسب القول إلى =

مسكيناً (١) \_ أو لم يجد الهدي على قبول الحسن (٢) رضي الله عنه \_ صام شهرين متتابعين لا يُجْزِهِ (٢) به مفترقين، إلا محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى رضى الله عنه، فإنه قال: إن صامهما مفترقين أجزناه.

[2/72] \_ وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهي صائمة في رمضان

= ابن أبي ليلى، كما نص عليه في شرحه على مسلم (٢٢٨/٧)، وكذلك في البناية (٣٣٤/٣)، وقال ابن قدامة في المغني (١٢٨/٣): «لا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان». اهه، ولم يشر إلى خلاف ابن أبي ليلى، ويراجع المنتقى (٢/٤٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل (مسكيناً صام) ولفظ «صام» تكرر من غير حاجة ولا فائدة فحذفناه.

<sup>(</sup>٢) الحسن البصري، حيث سبق في الإجماع الذي قبله أن عليه هدياً إلى مكة.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل (لا يجزنا) ولعل الصواب، ما أثبتناه، والله أعلم.

بلا عذر، ولا علة بها مع ذلك، وهي مطاوعة، فعليها من الكفارة ما على الأول الذي ذكرنا، إلا الأوزاعي ثم الشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزىء عنهما.

= (١٠٠/٢)؛ المجموع (٢٥٥/٦)؛ فتح الباري (٤٧/٤) - ١٤٨). ثم قال ابن حجر في الفتح مذيلًا على ما سبق ذكره: «تنبيه: القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته يقول: يعتبر حالهما، فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبة، وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ما سبق، وإن كانا من أهل الصيام صاما جميعاً. فإن اختلفت حالهما ففيه تفريع محله كتب الفروع». الفتح (١٤٨/٤)، هذا وقد نص الإمام البدر العيني على ما نسب إلى الأوزاعي. انظر: عمدة القاري (٢٧/١١)؛ فقه الأوزاعي (٢٧/١١)؛ سبل السلام (٢٧/٢).

[٣٥/٥] \_ قال ابن حجر في الفتح ضمن كلامه على حديث أبي هريرة المشتمل على قصة الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان: «وقال ابن دقيق العيد: تباينت في هذه القصة المذاهب فقيل: إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن ليوجوبها، لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال، ولم يبين النبي السقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو أحد قولي الشافعية، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود». إلى أن قال: «وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسار، والذي أذن له فيه ليس على سبيل الكفارة»، إلى أن قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك». اهم من الفتح (٤/ ١٤٩ ـ ١٥٠)، هذا وقد نص المرداوي في الإنصاف على أن الصحيح من المذهب أن هذه الكفارة =

يجد الإطعام، فإنه دَيْن عليه إلى ميسرته، إلاَّ الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: قد سقطت عنه بفقره.

[7/٣٦] ـ وأجمعـوا أن أيـام التشـريق لا ينبغي أن تصـام عن نـــذر، إلاَّ الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه أباح ذلك فيها.

[٧/٣٧] \_ وأجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامداً وهو على الصفة التي ذكرناها قبل هذه المسألة(١) فعليه مع القضاء الكفارة، إلا الشافعي

= تسقط عنه بالعجز عنها، ثم قال: وعليه أكثر الأصحاب، ثم ذكر الرواية الثانية، فقال: وعنه: لا تسقط. اهر. يراجع الإنصاف (٣٢٣/٣)؛ حلية العلماء (٢٠٤/٣)؛ المغني (١٣٢/٣)؛ الإفصاح (٢٠٣/٦) - ٢٤٣)؛ المحلى م/٥٥١ (٢٠٣/٦)؛ فقه والمنتقى (٢/٥٥)؛ المجموع (٣٤٣/٦ ـ ٣٤٤)؛ بداية المجتهد (٣٠٦/١)؛ فقه الأوزاعي (٢/٦٥).

[77/7] — قال ابن هبيرة في الإفصاح: «وأجمعوا على كراهية صيام أيام التشريق، وأن من قصد صيامها نفلًا يعصي الله ولم يصح له، إلّا أبا حنيفة، فإنه قال: ينعقد صومه مع الكراهة». وأما صيامها عن فرض مثل نذر، فإنه يجزيه على رواية عن الإمام أحمد، وقال أبو حنيفة: تجزىء في النذر المعين خاصة. كله من الإفصاح (178/7 — 178/)؛ ويراجع المغني (178/7 — 178/)، وقال الباجي في المنتقى: «وأما صيامها على وجه النذر فإنه لا خلاف في المذهب أنه لا يجوز صوم اليومين الأولين عن نذر معين ولا غير معين، وأما اليوم الرابع فإنه يصومه عن نذره وذلك يقتضي تعيينه بالنذر». اهد. المنتقى (170/7)؛ ويراجع المحلى م170/7) المجموع (170/7) المدونة (100/7).

[٧/٣٧] \_ صرح ابن قدامة في المغني بعدم لزوم الكفارة وأنه ظاهر المذهب وهو =

<sup>(</sup>١) كما هو في المسألة رقم (٣١).

رضى الله عنه، فإنه قال: لا كفارة عليه.

[٨/٣٨] \_ وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف، وإن دخلت فيه كان له أيضاً إخراجها منه، إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد دخولها فيه.

= قول سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد والشافعي، ثم نسب القول بلزوم الكفارة إلى الإمام مالك وأبي حنيفة وعطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق. راجع: المغني (١١٥/٣)؛ الإفصاح (١/٠٤٠)؛ حلية العلماء (ص ٢٧)؛ المحلى م/٧٣٧ (١/٥٨٥)؛ المجموع (٣/٣٩)؛ البناية (٣/٣٦ ـ ٣٢٨). مستند من قال بعدم لزوم الكفارة حديث الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وأمر النبي على له بالكفارة. وجه الدلالة فيه: أن النص قد ورد في وجوب الكفارة بإفساد الصوم بالجماع ولم يرد في غيره، ولا يصح قياس غيره عليه، لأنه ليس في معناه.

وأما القائلون بوجوب الكفارة بالأكل والشرب فحجتهم قياس الأكل على الجماع بحجة أن الأكل والجماع يجتمعان في أن كلاً منهما ذروة في الشهوة، شهوة الفرج وشهوة البطن، وكل منهما يعتبر هتكاً لحرمة الصوم.

[٨/٣٨] \_ قال النووي في المجموع: «إذا دخلت المرأة أو العبد في الاعتكاف، فإن كان الاعتكاف تطوعاً أذن الزوج والمولى فيه أو لم يأذنا جاز لهما إخراجهما منه بلا خلاف عندنا، وقال مالك: لا يجوز إن أذنا فيه، وقال أبو حنيفة: يجوز للسيد دون الزوج. وإن دخلا في اعتكاف منذور فإن نذراه بغير إذن الزوج والسيد فلهما المنع من الشروع فيه، فإن شرعا فلهما إخراجهما منه، وإذا كان النذر بإذنهما وتعلق بزمن معين فلهما الشروع فيه بغير إذن وإلا فلا، وإذا شرعا فيه بغير إذن لم يجز للزوج والسيد الإخراج منه». اهد. بتصرف من المجموع (٢/٧٧٤ \_ لم يجز للزوج والسيد الإخراج منه». اهد. بتصرف من المجموع (٢/٧٧٤ \_ ٢١٦/٣)؛ وانظر: المغني (٢/٧/٣)؛ البناية (٢١١/٣)؛ حلية العلماء (٢١٦/٣)؛ الإفصاح (٢/٧/١)؛ ولم أر أحداً نسب القول إلى الأوزاعي والله أعلم.

[٩/٣٩] – / وأجمعوا أن الحامل إذا خافت من الصوم على حملها أفـطرت [٨/ب] وقضت ولا كفــارة عليهـا في ذلــك، وإن اختلفــوا في المستحب منــه، إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: ــ في إحدى روايتين عنه ــ عليها الكفارة.



[9/79] — صرح بذلك الشافعي في الأم (1.77/1)، فقال: «والحامل والمرضع إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولديهما لم تفطرا، فإن خافتا على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة وصامتا إذا أمنتا على ولديهما». اهه. وهو قول ابن عمر كما في المغني (179/7 — 18/2)؛ وانظر: البناية (100/7)؛ حلية العلماء (100/7)؛ الإفصاح (100/7)؛ المجموع (100/7) المحلى مروم (100/7) المحلى مروم (100/7) المحلى مروم (100/7) المحلى مروم (100/7) المحلى المحلى مروم (100/7) المحلى المحلى

# ۲ \_ «باب المناسك» (۱)

[1/٤٠] - وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج عن الموتى جائز بل يستحسن، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه كرهه، وكذلك كرهه عن الحج للكبير وأن يحج بالصبي.

(۱) قال في المغرب: «نَسَكَ لِلَّه نُسْكاً وَمَنْسِكاً: إِذَا ذَبَحَ لِوَجْهِه، والنَّسيكة: الدَّبيحة، والمَنْسِك: الموضع الذي يذبح فيه، ثمّ قالوا لكل عبادة نُسُك، ومنه إن صلاتي ونسكي، والناسِك: العابد الزاهد، ومناسِك الحج عباداته، وهذا من الخاص الذي صار عاماً». اهد من المغرب (۲/۳۰۰)، وانظر اللسان مادة «نسك»، وعبر بعضهم عنه بالحج فقال: كتاب الحج. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، والأصل في وجوبه قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حِجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾. وقوله على الناس حِجُّ البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾. وقول الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. المغني (۲۱۷/۳)؛ حاشية ابن عابدين على المستطيع في العمر مرة واحدة. المغني (۲۱۷/۳)؛ حاشية ابن عابدين

[1/٤٠] – أما الحج عن الميت، فقد قال القاضي أبو الوليد في المنتقى: «وعبادة لها تعلق بالبدن والمال كالجهاد والحج، فقد أطلق القاضي أبو محمد أنه تصح النيابة فيها، وقد كره ذلك مالك رحمه الله، قال: ولا يحج أحد عن أحد، ورأى أن الصدقة عن الميت أفضل من استئجار من يحج عنه إلا أنه إن أوصى بذلك نفذت وصيته». راجع: المنتقى (٢/١٧١)؛ والمدونة عنه إلا أنه إن أوصى بذلك نفذت وصيته». راجع: المنتقى (٢/١٧١)؛ والمدونة (٢/١٠٢)؛ والبناية (٣/٠٥٠).

وأما الحج عن الكبير الذي لا يثبت على الراحلة ومن به عجـز وهو مـا يسمى =

# [٢/٤١] - وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بِحَجَّة أن يضيف إليها عمرة قبل

= بالمعضوب، فقد قال أبو القاسم الجلاب في التفريع له: «ومن عجز عنه ببدنه ولم يستمسك على راحلته سقط عنه فرضه ولم يلزمه أن يحج من ماله غيره عنه، ويكره له أن يحج عنه غيره، فإن استأجر من يحج عنه لم تفسخ إجارته». اهد من التفريع (١/٣١٥)؛ ويراجع المنتقى (٢/٢٠٠)، هذا وقد ذهب إلى القول بعدم صحة النيابة أصلاً القاضي أبو الحسن من أئمة المالكية، كما ذهب ابن حبيب إلى القول بصحة النيابة من غير كراهة وهو قول الباجي \_ والله أعلم \_ حيث قال في آخر حديث الخثعمية: «وذلك يقتضي صحة النيابة في الحج». راجع المنتقى آخر حديث الخثعمية: «وذلك يقتضي صحة النيابة في الحج». راجع المنتقى (٢٧١/٢)؛ الإنصاف (٢٩/٣).

وأما الحج بالصبي فقد قال مالك رحمه الله: «ولا بأس بالحج بالأصاغر، يحرم بهم أولياؤهم، آباؤهم وأوصياؤهم ويجتنبون ما يجتنبه الأكابر». من التفريع يحرم بهم أولياؤهم، آباؤهم وأوصياؤهم ويجتنبون ما يجتنبه الأكابر». من التفريع والشافعي وقال ابن هبيرة في الإفصاح: «واختلفوا في حج الصبي فقال مالك والشافعي وأحمد: يصح منه ولا يجب عليه، وقال أبو حنيفة: لا يصح منه. بمعنى أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا فعل محظورات الإحرام زيادة في الرفق به لا أنه يخرجه من ثواب الحج». اهم من الإفصاح (٢٦٦/١)، وانظر معاني الآثار (٢٥٦/٣)، وقال النووي في المجموع: «قال ابن عبد البر في التمهيد: صحح حج الصبي مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والشوري وسائر فقهاء الكوفة والأوزاعي والليث وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشام ومصر، قلل: وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان ويأمر به، قال: وعلى هذا جمهور العلماء من كل قرن، قال: وقالت طائفة لا يحج بالصبي، وهذا قول لا يعرج عليه. وقال القاضي عياض: وأجمعوا على أنه يحج بالصبي، وهذا قول لا يعرج منعوا ذلك وهو مخالف لفعل النبي وأصحابه وإجماع الأمة والله أعلم». اهم من المجموع (١/٤١ ـ ٢٤).

[٢/٤١] - صرح ابن قدامة في المغني على عدم جواز إدخال العمرة على الحج فقال: «فأما إدخال العمرة على الحج فغير جائز، فإن فعل لم يصح ولم يصر قارناً. =

فراغه من الحجة، إلَّا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أباحه ذلك.

[٩/أ] [٣/٤٢] ـ وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريىد الحج قبل أن يحرم / فَـأُمِرَ بِالرَّجُوعِ إِلَى الميقات، فرجع إليه فلبسى منه و (أحرم)(١)، لم يكن عليه غيره، إلاَّ زفر بن الهذيل رضي الله عنه فإنه قال: عليه دم وإن رجع وَلَبَّى.

(١) غير واضحة في الأصل.

= روى ذلك عن على وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقال أبوحنيفة: يصح ويصير قارناً، لأنه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر قياساً على إدخال الحج على العمرة». اهم من المغني (٤٨٤/٣)، ويسراجع البناية (٣٠٢/٣). ولم أعشر على من نسب القول إلى الأوزاعي.

[٣٤٢] \_ من جاوز الميقات مريداً للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، ولا شيء عليه باتفاق الفقهاء، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه، وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أم لا، وبهذا يقول جماهير أهل العلم منهم أحمد والشافعي في أحد قوليه، ومالك وابن المبارك وزفر من الحنفية، وذلك لأن جنايته لا ترتفع بالعودة، إذ جنايته ترك الإحرام من الميقات، فلا ترتفع بعوده إلى الميقات. والقول الآخر للشافعي والذي صححه النووي وقال: وبه قطع المصنف والجمهور أنه يفصل: فإن عاد قبل التلبس بنسك سقط الدم، وإن عاد بعده لم يسقط سواء كان النسك ركناً أم سنة. المجموع (٧٧/٧). وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى القول بعدم وجوب الدم، وأنه لا شيء عليه، غير أن أبا حنيفة اشترط عليه التلبية مع الرجوع إلى الميقات. وتصوير المصنف للمسألة على خلاف ما ذكرته ونقلته من المراجع، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى: المغني (٣/٦٢) ما ذكرته ونقلته من المراجع، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى: المغني (٣/٦٢) ولامكاي؛ المنتقى (٢/٢٠)؛ النفريع (٢٠٥/٢)؛ النفريع (٢٩/١٠)؛ الإنصاف (٣/٨٨)؛ المحلى م/٢٢)

[2/27] - وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح، لا، بل يستحسن.

[\$2 \0] - وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم)(١) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق، أو بعدها إلى مكة، (فلا)(٢) ينبغي له أن يدخل مكة إلا محرماً، إلا محمد بن شهاب الزهري رضى الله عنه، فإنه أباحها ذلك غير محرمين.

= (٧٣/٧)، هذا وقد ذكر ابن قدامة في المغني: (٢٦٧/٣) ما يعتبر قولاً نادراً، وهو قوله (وعن عطاء والحسن والنخعي: لا شيء على من ترك الميقات، وعن سعيد بن جبير: لا حبّ لمن ترك الميقات). اهد. وأشار إلى هذين القولين النووي في المجموع (٢٠٨/٧).

[ $10^{2}$ ] – راجع في هذه المسألة: حلية العلماء ( $10^{2}$ )؛ الإفصاح ( $10^{2}$ )؛ المنتقى ( $10^{2}$ )؛ اختىلاف العلماء ( $10^{2}$ )؛ البناية ( $10^{2}$ )؛ المحلى  $10^{2}$  ( $10^{2}$ )؛ التفريع ( $10^{2}$ ).

[\$2/6] — سبق الكلام فيمن أراد النسك أنه لا يجوز له تجاوز الميقات بغير إحرام اتفاقاً، وأما من أراد دخول مكة غير مريد للنسك فإن كانت له حاجة متكررة فلا يشترط له دخول مكة محرماً بالاتفاق كذلك كالحطاب وسائق السيارة، وإن لم تكن له حاجة متكررة فلا يجوز له دخول مكة بغير إحرام، سواء كان خارج المواقيت أو دونها وبه قال الإمام مالك وأحمد على الراجح من مذهبه وأبوحنيفة بالنسبة لمن كان خارج المواقيت، وخالف في ذلك الشافعي والزهري، وأبوحنيفة بالنسبة لمن كان داخل المواقيت، وأحمد على الرواية الأخرى فقالوا يجوز دخول مكة بغير إحرام مستدلين بدخوله على المقتح وعلى رأسه المغفر، قالوا: ولو =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الإحرام) ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فلم) ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

[7/٤٥] \_ وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها ألا يحرموا بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من الجِلِّ(١) إلى موضع من الجِلِّ

= كان محرماً لما كان على رأسه المغفر. كما استدلوا بقوله في المواقيت هن لهن ولمن مرَّ عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وألحق أبو حنيفة من كان داخل المواقيت بالحطابين والحشاشين ومن كان داخل الحرم أو قريباً منه فأعطاه حكمهم. راجع في ذلك المنتقى (٢/٥٠٢)؛ المجموع (١٦/٧)؛ البناية (٣/٣٤) للفريع (١/٣٢٠)؛ الحلية (٣/٣٢)؛ احتلاف العلماء (ص ٨٧ ـ ٨٨)؛ المغني (٣/٣٦)؛ المحلى م/٤٠٤ (٧٢٢٢)؛ الإنصاف (٣/٧٢).

[7/20] نص على ذلك صاحب الهداية مستدلاً بأمر النبي على أخا عائشة رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم، وهو في الحل، كما نص على ذلك ابن حزم في المحلى وقال: «من أراد العمرة وهو بمكة إما من أهل مكة أو من غير أهلها فقرض عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحِلِّ ولا بد». وكذلك أبو الوليد الباجي في المنتقى (٢/١٧٢ – ٢٢٢)؛ وانظر: البناية (٣/٧٥)؛ المحلى م/٨٣٢ المنتقى (٩/٧)؛ وذكر ذلك ابن قدامة في المغني وقال: «أهل مكة ومن كان بها سواء كان مقيماً بها أو غير مقيم» فَسَوَّى بين أهل مكة وغيرها من الأفاقيين، ثم قال: «وإن أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافاً». راجع المغني (٢٥٨/٣ ـ ٢٥٩). ولم أعثر على أحد نسب القول المذكور إلى الحسن بن صالح.

<sup>(</sup>١) قال صاحب اللسان: «جُلُّ كل شيء: عُظْمُه. ويقال: مَالَه دِقَّ ولا جِلَّ: أي لا دقيق ولا جليل» وقال: «الجِلُّ: نقيض الدُّق. والجُلال: نقيض الدُّقاق. والجُلال بالضم: العظيم». اهم من اللسان مادة (جلل) وعلى هذا نفهم المراد من قول المصنف «من الجل» أي من أرض الحرم ووصفها بالجل لكونها أجل من غيرها من سائر الحِلِّ. والله أعلم.

شيئاً، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه/ فإنه قال: لا ينبغي له أن يحرم بها [٩/ب] إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة.

[٧/٤٦] - وأجمعوا أن من سب رجلًا وهما محرمان استغفر الله عز وجل من ذلك، ولا كفارة عليه، ولا دم عليه، إلَّا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أوجب عليه دماً يهريقه.

[ $^{(7)}$ ] – وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل والدوانهار، على الأكام ( $^{(1)}$ )، وفي الصحراء، وعلى كل شرف ( $^{(7)}$ )، وفي كل واد (وعند) ( $^{(7)}$ ) الركوب إذا استوى به البعير قائماً، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه كره ( $^{(3)}$ ) له ذلك في المسجد الحرام وفي منى.

[V/٤7] لا خلاف في حرمة سباب المسلم، وهو في حال الإحرام أشد حرمة لأنه من الفسوق الذي نهى الله عنه بقوله: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»، أما وجوب الدم على المحرم بسبب السباب فلم أعثر عليه فيما وقعت عليه من مراجع سوى ابن حزم فإنه نص عليه وأيده ونسبه إلى الأوزاعي. المحلى م/ ٥٥٨ (١٨٧/٧).

[٨/٤٧] - صرَّح ابن قدامة في المغني على خلاف ما نسبه المصنف لمالك بن أنس رضي الله عنه حيث يقول: «ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار =

<sup>(</sup>١) الْأَكَمَةُ: القُفُّ من حجارةٍ واحدةٍ، وقيل: هو دون الجبال، وقيل: هو الموضعُ الذي هو أَثَم وأَكُم وأَكُم وأَكُم وأَكُم وآكَامٌ، وآكَامٌ». اهم من اللسان مادة (أكم).

<sup>(</sup>٢) الشَّرَفُ: كل نَشْزِ من الأرض قد أشرف على ما حوله. من اللسان مادة (شرف).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عند) بدون واو، ورأيت إثباتها تصحيحاً للعبارة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كرهه) وهو خطأ.

[٩/٤٨] \_ وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يرمي الحجار بأكبر من حصى الخذف(١) إلا مالك بن أنس رضي الله عنه وعبد العزيز بن أبي سلمة [١٠/أ] الماجشون/ قالا: يستحب أكبر من ذلك.

= ولا في مساجدها إلا في مكة والمسجد الحرام» ثم قال: «وهو قول مالك، وقال الشافعي يلبي في المساجد كلها ويرفع صوته أخذاً من عموم الحديث» وقال أيضاً: «فأما مكة فتستحب التلبية فيها، لأنها محل النسك، وكذلك المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى، وفي عرفات أيضاً». راجع المغني (٢٩٢/٣)؛ الإنصاف (٢٩٢/٣)؛ المجموع (٧/٥٧ – ٢٤٦)؛ الإفصاح (١/٢٦٨)؛ المنتقى (٢١١/٢).

[٩/٤٨] - جاء في موطأ مالك في الحج باب رمي الجمار (١/٧٠٤): عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول: «الحصي التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف. قال مالك: «وأكبر من ذلك قليلاً أعجب إلي». اهد. قال أبو الوليد الباجي في المنتقى (٤٧/٣): «وقول مالك: وأكبر من ذلك أحب إلي، يقتضي أنه لم يبلغه حديث النبي على في ذلك، ولذلك نسب القول إلى بعض أهل العلم، ولو بلغه حديث النبي من وجه صحيح لما نسبه إلى غيره ولا استحب ما هو أكبر منه». اهر.

قال النووي في المجموع: «قال صاحب الشامل: قال الشافعي: حصاة الخذف أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً». اه. كما نقل النووي عن ابن المنذر قوله: «ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك أعجب إلى، لأن النبي على سن الرمي =

<sup>(</sup>١) الخَذْف: رَمْيُكَ بحصاة أو نواة تأخذها بين سَبَّابَتَيْكَ، وقال الأزهري الخَذْف: الرمْيُ بالحصى الصِّغار بأطراف الأصابع، ومنه حديث رَمْي الجِمَار: «عليكم بمثل حصى الخَذْف». اه من اللسان والنهاية مادة (خذف).

[10/89] \_ وأجمعوا أنه من رمى جماراً من الحاج في اليوم الأول من أيام منى وفي الثاني منها قبل الزوال لم يجزه، إلا أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي رضي الله عنه فإنه قال: يجزئه.

بمثل حصى الخذف، فاتباع السنة أولى». اهد. وأغرب ابن حزم فقال: «ولا يجزىء الرمي إلا بحصى كحصى الخذف لا أصغر ولا أكبر». اهد. انظر المجموع (١٧١/٨) المحلى م/ ٨٣٥ (١٣٣/٧)؛ البناية (١٧١/٨) مختصر سيدي خليل ومعه حاشية البناني (٢٨٥/٢).

[١٠/٤٩] - سائر الفقهاء وعامة العلماء على أن وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق إنما يبدأ بعد الزوال سوى رواية عن أبى حنيفة وهي في مقابل المشهور عنه، حيث صرح صاحب الهداية على ذلك فقال: «بخلاف اليوم الأول والثاني حيث لا يجوز الرمي فيهما إلَّا بعد الروال في المشهور من الرواية». اهـ. ثم عقب البدر العيني على ذلك فقال: «إنما قيد بالمشهـور، احترازاً عما ذكره الحاكم في المنتقى قال: كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: الأفضل أن يرمى في اليوم الثاني والثالث بعد الـزوال، فإن رمى قبله جـاز»، كما نص الكـاساني في البدائع على هذه الرواية وذكر أنها في مقابل المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ونص كذلك صاحب مجمع الأنهر على أن المشهور عن أبي حنيفة هو الرمي بعد الزوال، وأما السمرقندي في التحفة فلم يتعرض لغير الرواية المشهورة من وجوب الرمي بعد الزوال. وأما نسبة القول إلى الطحاوي فلم أعثر عليها بعد البحث الدقيق في معاني الآثار والمختصر، بل الذي صرح به في المختصر أن الرمي إنما يكون بعد الـزوال، كما أنني لم أعشر على من نسب هذا القـول إليه من علماء الحنفية فيما اطلعت عليه والله أعلم. يراجع: البناية (٥٧٤/٣)؛ البدائع (١٣٧/٢)؛ مجمع الأنهر (١/١٨١)؛ مختصر الطحاوي (ص ٦٥)؛ تحفة الفقهاء (٢٢٢/١)؛ حلية العلماء (٣٤٨/٣)؛ المنتقى (٥١/٣)؛ المجموع (٨/ ٢٣٩)؛ المغني (٢/٣٥). إرشاد الساري إلى مناسك الملاّعلي القاري (ص ١٥٨).

[١١/٥٠] \_ وأجمعوا سواه أن من رماها يـوم الشالث من تلك الأيـام قبـل الزوال أيضاً لم يُجْزِه، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: له ذلك مباح.

[١٢/٥١] \_ وأجمعوا أنه من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه أن يحج به عنه من بلد الذي مات فيه إذا الثلث لا يبلغ من يحج به عنه أن يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجة، إلا سوار بن عبد الله العنبري رضي الله عنه، فإنه قال: يعان بثلث ماله في حج.

[ ١١/٥٠] \_ تقديم الرمي في آخر أيام التشريق قبل الزوال وبعد طلوع الفجر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول أبي حنيفة خلافاً لصاحبيه وجماهير أهل العلم، هذا وقد نسب ابن قدامة في المغني القول إلى إسحاق وأصحاب الرأي وعكرمة وطاوس وأحمد في رواية. راجع: المغني (٢/٢٥)؛ البناية العلماء (٧٣/٣)؛ البدائع (٢/٣)؛ مجمع الأنهر (٢/٢/٢)؛ حلية العلماء

(٣٤٨/٣)؛ الإنصاف (٤/٥٤)؛ نهاية المحتاج (٣١٢/٣)؛ إرشاد الساري (ص ١٦١).

[١٢/٥١] حال ابن قدامة في المغني (٢٤٤/٣): «وإن أوصى بحج تطوع فلم يفِ ثلثه بالحج من بلده حج به من حيث بلغ، أو يعان به في الحج. نص عليه. وقال: التطوع ما يبالَى من أين كان، ويستناب عن الميت ثقة بأقل ما يوجد إلا إن رضي الورثة بزيادة، أو يكون قد أوصى بشيء فيجوز ما أوصى به ما لم يزد على الثلث». اهد. «وقال أحمد في رجل أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة، قال: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته». اهد وانظر تفصيل ذلك في: تحملة الفقهاء (١/١٥٦ - ٢٥٥)؛ تكملة المجموع (١٥/٥٥)؛ البناية (١/١٥٠)؛ مسرح الزرقاني (٢/٥١)؛ البناية (٢/٥٠٠)؛ المهذب (١/٥٠٠)؛ حلية العلماء (٢/١٥).

[١٣/٥٢] - وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الحج بعد [١٠/ب] قضاء العمرة، إلَّا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.

[٧٤/٥٣] \_ وأجمعوا أن إشعار(١) البُدُن حَسَن، لا، بل جعله بعضهم

(١) الإشعار: الإعلام بِتَدْمِيَةِ السَّنام. اهـ من طلبة الطلبة (ص ٢٩)، وجاء في أنيس الفقهاء (ص ١٤٠): «إشعار الهَدْي نطعته في سَنَامِه الأَيْمَن حَتَّى يَسِيل منه دَمَّ لِيُعلم أنه هَدْيٌ. كذا في الصحاح». اهـ. وانظر النهاية لابن الأثير مادة (شعر).

[١٣/٥٢] - روي عن الإمام أحمد في وقت وجوب دم التمتع أنه يجب إذا أحرم بالحج، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأن الله تعالى قال: ﴿ فَمَن تَمْتُع بِالعَمْرَةُ إِلَى الحج فَمَا استيسر من الهدى ﴾. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجب إذا وقف بعرفة، وهو قول مالك واختيار القاضي، لأن التمتع بالعمرة في الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف، فإن النبي على قال: الحج عرفة.

وقال عطاء: يجب إذا رمى الجمرة، ونحوه قول أبي الخطاب قال: يجب إذا طلع الفجر يوم النحر، ولأنه وقت ذبحه فكان وقت وجوبه. انتهى من المغني لابن قدامة بتصرف (٤٧٤/٣)، إلا أن النووي في المجموع ذكر خلاف ما ذكره ابن قدامة في المغني فنسب قول عطاء إلى الإمام مالك، وقول مالك إلى عطاء فقال: «وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة، وقال عطاء: لا يجب حتى يقف بعرفات». من المجموع (٧/١٨٤)، وأما ابن حزم فقد قال في المحلى يقف بعرفات». من المجموع (٧/١٨٤)، وأما ابن حزم فقد قال في المحلى م/٥٣٥ (١٤٣/٧): «وقال عطاء لا يجزي هدي المتعة إلا بعد الوقوف بعرفة، وقال عمرو بن دينار يجزىء مذ يحرم بالحج وبه نأخذ. اهـ، وأما أبو الوليد الباجي فقال في المنتقى (٨٣/٣): «إذا أهل بالحج فقد لزمه الهَدِّي، فإن عدمه جاز له الصيام». اهـ، وانظر البناية (٨٣/٣).

[ ٣٠ / ١٤] \_ راجع: البناية (٣/ ٦٤٠)؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب =

من النسك، إلَّا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه كرهه.

[١٥/٥٤] \_ وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجزىء في الهدايا ولا في الضحايا، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: هو يجزىء فيهما.

= (١/٤٤٤)؛ حلية العلماء (٣٦٤/٣)؛ المجموع (٣٥٨/٨)؛ ابن هبيرة في الإفصاح (٣٠٩/٢)؛ المغني (٣٤٩/٣)؛ شرح الزرقاني (٣٢٩/٢)؛ المحلى م/٣٣٣ (١١٠/٧).

[20/01] - نص على ذلك أبو بكر القفال الشاشي في حلية العلماء له (7/7)، ونسب ابن قدامة القول فيه إلى مالك والليث والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي، ثم قال: «وعن عطاء والأوزاعي يجزىء الجذع من جميع الأجناس». اهد من المغني (7/7/7)، وانظر: روضة الطالبين (7/7/7)؛ المحلى م7/7 البناية (7/7/7)؛ المحلى م7/7 البناية (7/7/7)؛ فقه الأوزاعي التفريع (7/7/7)؛ نيل الأوطار (7/7/7)؛ فتح الباري (7/7/7)؛ فقه الأوزاعي النووي على مسلم (7/7/7).

وأما تعريف الجَدْع فهو في اللغة يطلق على صغير السن وهو في الإبل إذا استكمل أربع سنين ودخل في الخامسة، فإذا دخل في السادسة وألقى ثنيه فهو ثني، والجذع من البقر ماله سنتان، فإذا دخل في الثالثة فهو ثني، والجذع من المعز ما لم تتم له سنة، فإذا تمت ودخل في الثانية فهو ثني، وذكر صاحب اللسان أن الجذع من المعز ما تمت له سنة ودخل في الثانية، فإذا أتمها ودخل في الثالثة فهو ثني. والجذع من الضأن ما له سنة أشهر أو سبعة على الأشهر فإذا تمت له سنة ودخل في الثانية فهو ثني. هذا مجمل اختصرته من بعض كتب اللغة والفقة، وهناك خلاف الثانية فهو ثني. هذا مجمل اختصرته من بعض كتب اللغة والفقة، وهناك خلاف يسير لم أشر إليه، وليراجع ذلك في: اللسان والنهاية مادة (جذع) البناية يسير لم أشر إليه، وليراجع ذلك في: اللسان والنهاية مادة (جذع) البناية الفقهاء (١٩٨/٣)؛ المجموع (٣٩٣/٨)؛ نيل الأوطار (١٠١٥)؛ حاشية الزرقاني (٣٣/٣)؛ نيل الأوطار (٢٠١٥).

[٥٥/١٦] \_ وأجمع الصحابة رضي الله عنهم (أن)(١) على الدَّالُّ والمشير إلى الصيد من المحرمين الجزاء إذا قتله المُدَلِّون أو المشار إليه وهو محرم أو في الحرم<sup>(٢)</sup>.



(١) في الأصل: (ألا).

(٢) في الأصل: (الدم) والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

[٥٥/١٦] - «لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّم عليكم صَيْدُ البِّرِّ ما دُمتم حُرُّماً ﴾، ولأنه تسبب إلى مُحَرِّم عليه فَحَرُم كنصبه الأحبولة. ولا تحل له الإعانة على الصيد بشيء لأنه إعانة على مُحَرِّم فَحَرُم كالإعانة على قتل الآدمى. وعلى هذا فإن المحرم يضمن الصيد بالدلالة عليه إذا أتلف الحلال، وهو قول على وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزنى وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد. وقال مالك والشافعي لا شيء على الدال، لأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدلالة كالآدمى. واختلف أهل القول الأول فيما بينهم فقال الحنابلة بالجزاء بينهما، وذهب الحنفية إلى القول بأن على كل واحد جزاء، ويضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام والواجب فيه مثل الواجب في الإحرام السابق ذكره». من المغنى، لابن قدامة بتصرف (٣١٠/٣ -٣١٢، ٣٤٦)؛ روضة الطالبين (٣/ ١٤٩)؛ البناية (٣/ ٧٢٨ ــ ٧٣١)؛ مصنف ابن أبى شيبة (٦٢/٤)؛ المحلى (٢٥٤/٧)، ونقل عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي وسعيـد بن جبير أن على كـل واحد منهم كفارة، ونقل عن عـطاء أنه عليهمـا كفارة واحدة. المصنف (٤ ٤٣٦ ـ ٤٣٧).

## V = (1) والذبائح (1) والضحايا (1)

[١١/أ] [١/٥٦] \_ وأجمع الفقهاء أن من أرسل جارحة على صيد ولم يسم الله / عـز

<sup>(</sup>۱) الصيد في اللغة: يقال: صَادَ يَصِيد صَيْداً فهو صَائِد، وَمَصِيد. وقد يقع الصَّيْد على المَصِيد نفسه تَسْمِيةً بالمصدَر، كقوله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصَّيْدَ وأنتم حرم ﴾، من النهاية مادة (صيد) وانظر: اللسان مادة «صيد»، المطلع (ص ٣٨٥)؛ أنيس الفقهاء (ص ٢٨٦)، وفي الاصطلاح: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مقدور عليه. اهد من حاشية الروض المربع (٧/٤٥٥)؛ وانظر: طلبة الطلبة (ص ١٠٠). والأصل في إباحة الصيد، قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً ﴾، وقوله تعالى: ﴿وإذا حَلَتم فاصطادوا ﴾، وقوله ﷺ: «فما صِدْتَ بقوسِك وذكرت اسمَ اللهِ عليه فَكُلُ». وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد. انظر: المغنى (٨/٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) الذّبائي : جمع مفرده ذَبِيحة، وهي اسم لما يُذْبَح من الحيوان، والذّب : قطع الأوداج، وهي جمع الوَدَج، وهو عرق في العنق، وهما وَدِجان، وقيل: قطع الحلقوم وهو الحَلْق، وهو منفذ النفس من باطن، وهو أظهر وأسلم. انظر: اللسان والنهاية والمغرب مادة (ذبح)، أنيس الفقهاء (ص ٢٧٧)؛ طلبة الطلبة (ص ١٠٤)، أما النّد فهو الطّعْنُ في اللّبة، وهي الوّهدة التي بين أصل العنق والصدر. اهد من حاشية الروض المربع (٤٤٧/٧)، وانظر: اللسان مادة «نحر».

<sup>(</sup>٣) الأضحية: اسم لما يُضَحَّى بها أي يُذْبَح، وجمعها الأضاحي، ويقال: ضَحِيَّة وضَحَايَا كَهَدِية وهَدَايَا، وَأَضْحَاة وَأَضْحَى كَأَرْطَاة وَأَرطَى، وبه سمي يسوم الأضحى. اهد من أنيس الفقهاء (ص ٢٧٨)، وانظر: اللسان مادة «ضحا»، المطلع

<sup>[</sup>١/٥٦] ـ ذهب الإمام الشافعي إلى القول بأن التسمية سنة سواء عند إرسال =

وجل ناسياً، وأخذه الجارح فقتله بجراحه منها، أخذه (١) مرسله وسمى الله عز وجل عند أكله، إلا مكحولًا الدمشقي رضي الله عنه، فإنه منع من أكله.

[٧/٥٧] - وأجمعوا أن من أرسل بازياً أو صقراً على صيد فأخذه فجرحه

(ص ٢٠٤)؛ طلبة الطلبة (ص ١٠٥)، وفي الاصطلاح: اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص عند وجود شرائطها وسببها. اهـ. أنيس الفقهاء (ص ٢٧٩).

(١) غير مقروءة في الأصل.

الجارحة أو الذبح، فإن تركها سهواً أو عمداً حل الصيد أو الذبيحة ولا إثم عليه، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء، وهو رواية عن الإمام مالك في مقابل الأصح، وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن التسميه شرط للإباحة صع الذكر دون النسيان، وهو الأصح عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد وهو قبول جماهير العلماء، وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن التسمية شرط للإباحة، فإن تركها سهواً أو عمداً في صيد فهو ميتة، وهو قبول الشعبي وأبي ثور وداود وابن سيرين، ولم أعثر على من نسب القول إلى مكحول، والله أعلم. راجع في ذلك: المجموع (٨/١١ع ـ ١١٦)؛ المغني (٨/٠٤)؛ الأم (٢/٧٢٢)؛ البناية ذلك: المجموع (٨/٠١ع ـ ٢٠٤)؛ المحدونة (١/١٠ع ـ ٢١٤)؛ المحدونة (١/٠١ع ـ ١١ع)؛ اختلاف العلماء (ص ٢٠٠)؛

[٢/٥٧] - قال النووي في المجموع: «فأما جوارح الطير فقد نص الشافعي =

فقتله وأكل منه، أكل مرسله بقيته، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه منع من أكله لعلة أكل الطير منه.

[٣/٥٨] \_ وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم، ما لم يسم عند إرسال

= رحمه الله أنها كالسباع على القولين»، وكان قد ذكر قبل ذلك بقليل في السباع أن أصح القولين التحريم. المجموع (١٠٥/٩ – ١٠٥)، كما نص ابن قدامة في المغني أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب إلا ترك الأكل فلا يشترط ويباح صيده وإن أكل منه، وعزاه إلى ابن عباس والنخعي والثوري وحماد وأبي حنيفة وأصحابه، ثم ذكر منصوص الإمام الشافعي، المغني (٨/٤٦٥)، هذا وقد نص الشافعي في الأم على ذلك (٢/٢٧/٢)؛ وانظر: حلية العلماء (٣/٤٢٥)؛ الإفصاح (٢/٤٠٣)؛ التفريع (١/٩٩٩)؛ اختلاف العلماء (ص ٢٠٩)؛ البناية (٩/٢٨٥)؛ تحفة الفقهاء (١/٤/٣)؛ أحكام القرآن للجصاص (٢/٤/٣).

[٣/٥٨] - جاء في المدونة (٢/٧١) ما نصه: «قال مالك: تؤكل ذبائحهما وأما صيدهما فلا يؤكل، وتلا هذه الآية: ﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾. ولم يذكر الله بهذا اليهود ولا النصارى.

قال ابن القاسم: ولا يؤكل صيدهما.

قال سحنون: قال ابن وهب: لا بأس بأكل صيدهما، وقاله علي بن زياد، فأنا لا أرى به بأساً لأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾. اهد من المدونة، وقال ابن الجلاب في التفريع (١/٣٩٩): «ويكره صيد اليهودي والنصراني ولا يحرم»، وقال ابن قدامة في المغني (٨/٧٥): «وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاً، قال ذلك عطاء والليث والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحداً حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكاً أباح ذبائحهم وحرم صيدهم». اهد. وانظر: المجموع (١٠٢/٩)؛ الأم (٢/٢٣٢)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/٨٢)؛ تفسير القرطبي (٢/٢٧).

الجارح المسيح أو العُزَيْر، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه منع من أكل صيد الكتابى، وخالف بينه وبين ذبيحته.

[90/2] - وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلم، وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده/ إلا الشافعي رضي الله عنه، [١١/ب] فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من آبائهم (قبل نزول القرآن، وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم)(١) بعد نزول القرآن، فإنه لا يبيح للمسلم ذبيحته.

[ ٠٠ ] \_ وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبيحة مباح(٢) إذا كان

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من المحقق لا تستقيم العبارة إلا بها، ولعله سطر سقط من قبل الناسخ فانتقل نظره من لفظ «آبائهم» الأولى إلى لفظ «آبائهم» الثانية وأكمل الكتابة.

<sup>(</sup>٢) التقدير: مباح أكلها.

<sup>[</sup> $^{80}$ ] — نص على ذلك الشافعي في الأم، وقال: «وبها القول». الأم ( $^{70}$ )، وصرح النووي في المجموع أنه إن كان يهودياً أو نصرانياً من العجم أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل حلت ذبيحته، وإن كان من نصارى العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب ممن شك في وقت دخولهم في دين أهل الكتاب لم تحل ذبائحهم وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه، قال: «ما نصارى العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم». اهـ. المجموع ( $^{70}$ )؛ البناية العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم». اهـ. المجموع ( $^{70}$ )؛ المغني ( $^{70}$ )؛ المناية المحلى م $^{70}$ )؛ التفريع ( $^{70}$ )؛ أحكام القرآن للجصاص ( $^{70}$ )؛ المعنى ( $^{70}$ ).

<sup>[</sup>٥/٦٠] ـ نص على ذلك الشافعي في الأم (٢٣٣/٢)؛ والنووي في المجموع (٧٥/٩)؛ وصرح ابن قدامة في المغني (٥٦٨/٨)، فقال: «إذا كان أحد أبوي =

أبوه كتابياً \_ وإن كانت أمه مجوسية \_ إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه منع من أكل ذبيحته لِتَمَجُّسِ أُمِّه.

[7/71] وأجمعوا أن ذبيحة المرتدين حرام على المسلم، إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أحلها، واعتل بقول الله عز وجل: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾(١)، فدلنا هذا أنه من أراد من المرتدين من ارتد إلى مكة يحل ذبائح أهلها فعادت استدللت به ذبائح المرتدين إلا المجوسية حرام باتفاق وذبائح من ارتد إلى غيرها/ من النصرانية واليهودية شذوذ من الأوزاعي رضي الله عنه في تحليلها.

[7/71] - حرمة ذبيحة المرتد نص عليها ابن قدامة في المغني، وقال بأنها قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته، ويحكى ذلك عن الأوزاعي. من المغني (١٣٢/٨)؛ ويراجع: البناية (١٤/٩)؛ المحلى م/١٠٥٩ (٢٥٦/٧)؛ المجموع (٢٩/٩)؛ حلية العلماء (٣٦٤/١)؛ الإسراف على منذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٥٦٨)؛ الأم (٢٦٤/٧)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (٢/٤٧)؛ فقه الإمام الأوزاعي (٢/٢٦٤).

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: الآية ٥١.

الكتابي ممن لا تحل ذبيحته والآخر ممن تحل ذبيحته، فقال أصحابنا: لا يحل صيده ولا ذبيحته، وبه قال الشافعي إذا كان الأب غير كتابي، وإذا كان الأب كتابياً ففيه قولان، أحدهما: تباح، وهو قول مالك وأبي ثور، والثاني: لا تباح لأنه وجد ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب ما يقتضي التحريم، وقال أبو حنيفة تباح ذبيحته بكل حال لعموم النص، وأما إن كان ابن وثنيين أو مجوسيين فمقتضى مذهب الأثمة الثلاثة تحريمه، ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله لأن الاعتبار بدين الذابح لا بدين أبيه». اه. وانظر: حلية العلماء (٢١/٢٤).

[٧/٦٢] \_ وأجمعوا أن من نحر مما حكمه الـذبح أُكِـل، إلاَّ مالـك بن أنس رضى الله عنه، فإنه قال: إذا نحرت الغنم والطير لم يجز أكلها.

 $[\Lambda/77]$  وأجمعوا أن حكم البقر الـذبح لا النحر، إلا مجاهـد بن جبر المكي والحسن بن صالح الكوفي رضي الله عنهما، فإنهما قـالا: حكمها أن تنحر ولا تذبح، وهذا خلاف نص القرآن  $(\Upsilon)$ .

[9/72] \_ وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة غير جائز، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أباحها فيه كما(7) في الأيام قبله.

[7/77] «فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يـذبح فجائز في قـول أكثر أهـل العلم، منهم عطاء والزهري ومالك وقتادة والليث والشوري وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وحكي عن داود أن الإبل لا تباح إلا بالنحر، ولا يباح غيرها إلا بالـذبح»، ذكر ذلك ابن قـدامة في المغني (٨/٧٧٥)، وانـظر: التفريع (١/٢٠٤)؛ بـدائع الصنائع (٥/١٤)؛ البناية (٩/٥٥ ـ ٥٦)، حيث صرح بما نقل عن مالـك إذا ذبح البـدن لم يؤكـل، المحلى م/٧٤٠١ (٧/٥٤٤)؛ الأم (٢/٣٩٢)؛ حليـة العلماء (٢/٢٤٤)؛ المجموع (٩/٠٩)؛ الإفصاح (٣١٢/٢).

 $[\Lambda/7\pi]$  راجع في ذلك: المغني (٨/٥٧٥)؛ التفريع (٤٠٢/١)؛ البناية (٩/٥٥)؛ الأم (٢/٣٣/٢)؛ المجموع (٩٠/٩)؛ شرح الزرقاني (٣٣٣/٢).

[٩/٦٤] \_ نص على ذلك الشافعي في الأم (٢٢٦/٢)، ونسب النووي في المجموع القول به إلى على بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (جابر) وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٢) وهو قوله تعالى: ﴿إِن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾ [سورة البقرة: الآية ٦٧].

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ما) ولعل الصواب ما أثبتناه.

[1٠/٦٥] ــ وأجمعوا أن البقرة والناقة تجزىء عن سبعة مُضَحِّين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيـوت كثيرة، إلاَّ مـالك/ بن أنس رضي الله عنـه، فإنه قال: إن كانوا أهل بيت واحد أَجْزَتهم وإلاَّ لم تُجْزهِم.

\_\_\_\_\_

= والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي ومكحول وداود النظاهري، ثم قال: «وقال مالك وأبوحنيفة وأحمد: يختص بيوم النحر ويومين بعده، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم، وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد في أيام التشريق، وقال محمد بن سيرين: لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة». اهمن المجموع (٨/ ٣٩٠)، وانظر: حلية العلماء (٣/ ٣٧٠)؛ الإفصاح (١/ ٣٠٥)؛ المغني (٨/ ٣٦٠)؛ مختصر المزني (ص ٢٥٠)؛ النووي على مسلم (٣١/ ١١١)؛ بداية المجتهد (١/ ٣٦٠)؛ نيل الأوطار (٥/ ٢١٦)؛ التفريع (١/ ٣٩٠)؛ تحفة الفقهاء (٣/ ١١٠)؛ البناية (٩/ ٣١٠)، وأغرب بعضهم فقال بأن وقت تحفة الفقهاء (١/ ١٧/١)؛ المحرم. منهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار وبه أخذ ابن حزم. المحلى م/ ٩٨٢ (٣٧٧/٧).

[1٠/٦٥] — نص على ذلك في المدونة (٣٤٨/١) فقال: «قــال مالــك: لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته، فأمــا ما ســوى هؤلاء من الأجنبيين فلا يشتركون». اهــ.

وانظر: حلية العلماء (٣٧٩/٣)؛ المجموع (٣٩٨/٨)، وقال ابن قدامة في المغني (٦٩٨/٨ – ٦١٩): «وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وعن عمر أنه قال: لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة، ونحوه قول مالك، قال أحمد: «ما علمت أحداً إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر، وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة، وبه قال إسحاق». اه. وانظر: =

[١١/٦٦] \_ وأجمعوا أن الوحشيَّ من الظِّباء إذا أَلِف وأَنِس لم يُجْــزِ في الضحية، إلَّا الحسن بن صالح رضي الله عنه أجاز أن يضحَّى به.



<sup>=</sup> الإفصاح (٢/٠/١)؛ البناية (٩/١١٩ ـ ١٢٢)؛ التفريع (١/٣٩٠)؛ المحلى م/٩٨٤ (٣٨١/٧).

<sup>[</sup>١٦/٦٦] نص أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له على أنه لا يجزىء في الأضحية إلا بهيمة الأنعام، ولم يشر إلى خلاف في ذلك. حلية العلماء (٣٧٢/٣)، كما نص ابن قدامة في المغني على ذلك، ثم قال: «وإن كان أحد أبويه وحشياً لم يجزىء أيضاً، وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزىء عن سبعة والظبي عن واحد، وقال أصحاب الرأي: ولد البقر الأنسية يجزىء وإن كان أبوه وحشياً، وقال أبو ثور: يجزىء إذا كان منسوباً إلى بهيمة الأنعام». اهدا المغني (٢٢٣/٨)؛ وانظر: المجموع (٨/٤٣٩)؛ التفريع (١/٠٣٩)؛ تحفة الفقهاء (٣/٠٢١)؛ مسلم بشرح النووي (١١/١٧).

## ۸ \_ «باب النكاح (۱)»

[١/٦٧] \_ وأجمع الفقهاء في العصر الأول أن زنا المرأة لا يبطل نكاح

(۱) النكاح في كلام العرب: الجِماع والوطء. قاله الأزهري، وقيل للتزويج: نكاح، لأنه سبب الوطء، ويقال: نَكَحَ المطرُ الأرضَ، ونكح النعاسُ عَيْنَه، وعن الرَّجَّاج: النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقد جميعاً. اهد من المطلع (ص ٣١٨)، وانظر: اللسان والنهاية والمغرب مادة (نكح) وطلبة الطلبة (ص ٣٨)، ومستند هذا الباب قوله تعالى: ﴿فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثُلاث ورُباع، وقوله على: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». متفق عليه. راجع المغني (٧/ ٤٤٥ ـ ٤٤٦).

[١/٦٧] \_ قال الإمام البدر العيني في البناية له (٤/٨): «وعن جابر بن عبد الله أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما ولا شيء لها، وعن الحسن مثله، وعن علي رضي الله عنه أنه فرق بين امرأة ورجل زنى قبل أن يدخل بها». اه. وانظر: تكملة المجموع (٢٢٣/١٦)؛ حلية العلماء (٣٧٦ \_ ٣٧٦)، ونسب فيه القول إلى علي رضي الله عنه والحسن البصري، هذا وقد نص ابن هبيرة في الإفصاح على المسألة، فقال: «واتفقوا على أن المرأة المحصنة بالزوج إذا زنت لم يفسخ نكاحها من زوجها». اه. ولم يشر إلى خلاف في ذلك. الإفصاح (٢/٤/١)، وانظر: اختلاف العلماء (ص ١٦٨)، هذا وقد أخرج الإمام محمد بن الحسن في الأثار عن علي رضي الله عنه قال: «إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ثم زنى فإنه يجلد وأمسك امرأته، وإن زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام عليها الحد يفرق =

زوجها عنها، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي رضي الله عنه، فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخول زوجها عليها بطل نكاحه عنها.

[٢/٦٨] - وأجمعوا أن الصبي إذا وجد لبن امرأة فشربه حرمت تلك المرأة على ذلك الصبي أن يتزوجها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: لا يُحَرِّم من اللبن إلا ما أخذه الصبي بِمَصِّه/ من ثَدْي.

= بينهما». اهد من جامع المسانيد (١٩/٨)، وانظر: مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٥/٤) - ٢٦٣/٤)، حيث نسب القول إلى على والحسن البصري وإبراهيم النخعي، وانظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٣٢٧/٢): «قال النخعي في قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين﴾. قال: هو حكم بينهما، ولذلك فإن المرأة البكر إذا زنت بعد العقد وقبل الدخول فرق بينها وبين زوجها، وسقط حقها في المهر، لأن الفرقة كانت من قبلها». اهد، وذكر ذلك ابن حزم في المحلى م/١٨٣٩ الفرق، ونسب القول فيه إلى الحسن وطاوس والنخعي وحماد بن أبي سليمان.

[17/7] — جماهير أهل العلم ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على رواية والشعبي على القول بأن السعوط والوجور يُحَرِّمان كتحريم الرضاع وخالف في هذا الليث بن سعد، فقال: لا يُحَرِّم السعوط بلبن المرأة ولا يحرِّم أن يسقى الصبي لبن المرأة في الدواء لأنه ليس برضاع وإنما الرضاع ما مص من الثدي. وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن حزم. انظر: حلية العلماء (17/7)؛ الإفصاح الإمام أحمد، وهو قول ابن حرم. انظر: حلية العلماء (17/7)؛ الإفصاح الفقهاء (17/7)؛ الإنصاف (177/7)؛ الإنصاف (177/7).

[٣/٦٩] \_ وأجمعوا أنه من أقر في امرأته أنها أخته من الرضاعة، أرضعته وإياها امرأة، ففرق بينهما، ثم قال: وهمت<sup>(١)</sup> وأخطأت وكذبت فيما ذكرت، لم يقبل قوله، ولا يتزوجها أبداً، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه صدقه استحساناً.

[٧٠/٤] ــ وأجمعوا أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي لها لوكان ميتاً أن يتولاه لها، إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه فإنه قال: لا يليه والغائب حي أبداً.

[7/79] - ذكر ذلك ابن قدامة في المغني مفصلاً (7/70)؛ والمرداوي في الإنصاف (7/70)، وَفَصَّلاً فيما لو كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح، فإن صدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصف المهر، وإن قال ذلك بعد الدخول، انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال. ومحل هذا في الحكم، أما فيما بينه وبين الله تعالى فينبني ذلك على علمه وتصديقه، فإن علم أن الأمر كما قال فهي محرمة عليه، وإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله، وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك. وانظر قول الحنفية مع أدلتهم وبيان وجهة نظرهم في حاشية ابن عابدين (7/77).

[٧٠/٤] - قبال الإمام البدر العيني في البناية (١٤٦/٤ - ١٤٧): «فإذا غباب الولي الأقرب كالأب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه كبالجد أن يروج، وبه قبال مالك وأحمد، وقال الشافعي يزوجها السلطان أو القاضي، ولا يجوز أن يزوجها الأبعد. وقال زفر: لا يجوز لأحد حتى يحضر الأقرب لأن ولاية الأقرب قائمة لأنها تثبت حقاً له، والأبعد محجوب الولاية، ولا تأثير للغيبة في قطع الولاية، وحقه ثبت =

<sup>(</sup>١) في الأصل (همت) بدون واو والصواب إثباتها.

[٥/٧١] ـ وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها إلاَّ عبد الله بن شبرمة رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز نكاح صغيرة على حال.

= صيانة للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها، فلا يبطل حقه بغيبته ولهذا لو زوجها حيث هو جاز». اهـ.

وفي الهداية: «والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلَّا مرة، وهو اختيار القدوري، وقيل: أدنى مدة السفر، لأنه لا نهايــة لأقصاه، وهو اختيار بعض المتأخرين، وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفء بـاستطلاع رأيـه، وهذا أقرب إلى الفقه، لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ». اه. الهداية مع شرح البناية عليها (١٤٨/٤ ــ ١٤٨). وللعلماء أقوال قريبة مما ذكرناه يمكن مراجعتها فيما ذكرناه وكذلك: المدونة (١٤٤/٢)؛ حلية العلماء (٣٣٤/٦)؛ المغنى (٢/٨/٦)؛ تكملة المجموع (١٦٣/١٦)، وأريد أن أنبه إلى وسائل الاتصال الحديثة حيث أنه لا بد من أخذها بعين الاعتبار، فإذا كان الولى الأقرب في مكان بعيد وطالت غيبته، ويمكن الاتصال به بأي وسيلة من وسائل الاتصال، فإن هذا البعد وهذه الغيبة لا أثر لهما ولا تنتقل الولاية إلى الولى الأبعد وذلك لأن هذه الغيبة لا تدخل تحت مفهوم الغيبة المنقطعة عند الفقهاء، أما إذا انقطعت أخباره بحيث لم يعمد بإمكاننا معرفة شيء عنه ويخشى فوات الكفء فتنتقل الولاية إلى الولى الأبعد أو إلى القاضي على خلاف بين أهل العلم، ومن ناحية أخرى فإنه لا تلازم بين الغيبة والبعد، فقد تكون الغيبة بنفس البلد وفي غياهب السجون عند وجود السلطان الجائر الظالم، ولا يستطيع أحد معرفة خبـر عنه أو السؤال عنـه، ففي هذه الحالة ولا شك تنتقل الولاية إلى الغير، والله أعلم. محقق.

[٥/٧١] ــ قال ابن حجر في الفتح: «قال المهلب: أجمعوا أنه يجوز للأب تنزويج ابنته الصغيرة البكر ولوكانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج النبي على عائشة وهي =

[۱۳/۷۲] ـ وأجمعوا أن الوكالة بالنكاح مبيحة للموكّل بالنكاح أن يعقده، وأن الأحسن والأحوط له الإشهاد على المرأة/ بالوكالة، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز له عقده لها إلا أن تكون المرأة أشهدت له على ذلك شاهدين.

[٧/٧٣] \_ وأجمعوا أن من قال لرجل: قد زوجتك ابنتي أو وليتي فلانة بالف درهم إن جئتنى بعبدي الآبق(١) إلى شهرين، وأشهد على ذلك شهوداً،

<sup>(</sup>۱) الإباق: هَرَبُ العَبِيد وذهابهم من غير خوف ولا كَدِّ عمل. وقال الأزهري: الإباق: هرب العبد من سيده، قال تعالى في يونس عليه السلام حين ند في الأرض مغاضباً لقومه: ﴿إِذْ أَبْقَ إِلَى الْفُلْكِ المشحون﴾. اهـ من اللسان مادة (أبق).

<sup>=</sup> بنت ست سنين كان من خصائصه. ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً». اهد من فتح الباري (١٦٣/٩)؛ وانظر تكملة المجموع (١٦٨/١٦)؛ المدونة (٢/١٤٦)؛ اختلاف العلماء (ص ١٢٥)؛ الإفصاح (٢/١١٠ – ١١٣)؛ المحلى م/١٨٢٧ (٥٨/٩) – ٢٦٤)؛ أحكام القرآن للجصاص (٢/٥٠ – ٥٥)؛ البناية (١٣١/٤)، ونسب القول فيه بالمنع إلى ابن شبرمة وأبي بكر الأصم، المغني (٢/١٨٤، ٤٨٩)، وقال صاحب الإنصاف: «ابنته البكر التي لها دون تسع سنين، فله تزويجها بغير إذنها ورضاها بلا نزاع. وحكاه ابن المنذر إجماعاً». اهد. الإنصاف (٨/٤٥)، وانظر: النووي على مسلم وحكاه ابن المنذر إجماعاً». اهد. الإنصاف (٨/٤٥)، وانظر: النووي على مسلم (٢٠٦/٣)؛ عمدة القاري (٧٨/٢٠).

<sup>[</sup>٦/٧٢] - ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ونسب القول فيه إلى الحسن بن صالح وذكر دليله بقوله: «لأنه يراد لحل الوطء، فافتقر إلى الشهادة كالنكاح»، ورد ابن قدامة هذا القول بقوله: «وهذا التوكيل لا يملك به البضع فلم يفتقر إلى إشهاد بخلاف النكاح». اهم من المغني (٢/٣١٤)؛ وانظر: حلية العلماء (٦/٣٤٠).

<sup>[</sup>٧/٧٣] ــ نص على ذلك أبو بكر القفال في الحلية له نقلًا عن الحاوي =

ثم جاءه فيما ذكر قبل مضي الشهرين، أن تلك عِدَة إن وَفَى بها فحسن وإلاً لم يجبر عليها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: ذلك نكاح صحيح ثابت بالإشهاد الأول إذا أتاه بالآبق قبل مضي الأجل.

[٨/٧٤] - وأجمعوا أن من تزوج من المسلمين امرأة حربية (١)، ثم سبيت لم يكن له عليها سبيل، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: هو أحق بها بقيمتها.

[٩/٧٥] - وأجمعوا أن تزوَّج المريض من الصحيحة أو المريضة، أو تـزويج المريضة/ من المريض أو الصحيح جائز، إلاَّ مالكاً رضى الله عنه أبطله. [1/1٤]

(١) كتابية حربية، حلية العلماء (٣٨٩/٦).

= للماوردي، إلا أنه نسب القول إلى الإمام مالك لا إلى الليث بن سعد. الحلية (٣٩٧/٦).

[٨/٧٤] ـ قال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (٣٨٩/٦): «فإن تزوج مسلم حرة كتابية حربية صح وإن كره، وأبطل العراقيون نكاحها، فإن سبيت الحربية وهي تحت المسلم لم يجز استرقاقها في أصح الوجهين». اهـ.

[9/٧٥] حكم النكاح في المرض والصحة سواء، في صحة العقد وتوريث كل واحد منهما من صاحبه، وهو قول جمهور أهل العلم، وقال الإمام مالك: أي الزوجين كان مريضاً مرضاً مخوفاً حال عقد النكاح فالنكاح فاسد لا يتوارثان به، وهو قول يحيى بن سعيد والزهري وعطاء، وقال ربيعة وابن أبي ليلى: الصداق والميراث من الثلث، وقال الأوزاعي: النكاح صحيح ولا ميراث بينهما، وعن القاسم بن محمد والحسن: إن قصد الإضرار بورثته فالنكاح باطل وإلا فهو =

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (من الصحيح أو المريض) ولعل الصواب ما أثبتناه.

[1٠/٧٦] ـ وأجمعـوا أن الـذمي لا يلي نكـاح ابنته المسلمـة، ولا يلي المسلم نكاح ابنته الـذمية إلاَّ عبـد الله بن وهب رضي الله عنه، فـإنه وافق في الأول وخالف في الثاني، فجعل المسلم ولي ابنته الذمية.

[١١/٧٧] \_ وأجمعوا أن من تزوج امرأة إلى أجل بدراهم ذكرها \_ وتلك

= صحيح. انتهى من المغني لابن قدامة بتصرف (٢/٢٦)، وراجع: المدونة (١٨٦/٢)؛ وانظر أقوال العلماء في المحلى م/١٨٧٢ (٢٥/١٠)؛ تكملة المجموع (٢٥/١٥)، ونقل عبد الرزاق في مصنفه ذلك ونسب القول إلى عطاء، ونقل عن الزهري ما سبق ذكره عن الحسن البصري، المصنف (٦/٢٤)؛ حلية العلماء (٦/١٤)؛ مصنف ابن أبي شيبة (٤/٣٦٣ ــ ٣٦٣)؛ روضة الطالبين العلماء (١٠٤١)؛ الأم (١٠٣/٤).

[10/۷٦] - لا يلي الذمي نكاح ابنته المسلمة، لأنه نوع ولاية، ولا ولاية للكافر على مسلمة بحال بإجماع أهل العلم، قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم. ولا يلي المسلم نكاح ابنته الكافرة كذلك، لقوله تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾، وقوله تعالى: ﴿والله نعض﴾، بعضهم أولياء بعض﴾.

إلاَّ عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك، فإنه قال: يكون المسلم ولياً لابنته الكافرة في إنكاحها من المسلم أو من الكافر. المحلى م/١٨٣٧ (٤٧٣/٩)؛ المغني (٢/٥٦)؛ المدونة (٢/١٥٠).

[۱۱/۷۷] ـ قال الإمام البدر العيني في البناية: «والنكاح المؤقت باطل، وهو قول عامة الفقهاء، وفي المحيط: كل نكاح مؤقت متعة، وفي ملتقى البحار: النكاح المؤقت في معنى المتعة عندنا خلافاً لزفر، مثل أن يتزوج الرجل امرأة بشاهدين عشرة أيام، هذه صورة النكاح المؤقت، والفرق بذكر لفظ التزويج في المؤقت دون المتعة، وكذا بالشهادة فيه دون المتعة، وحكى ابن عبد البر وابن قدامة والنووي عن =

المتعة المنهي عنها ـ أن ذلك لا يلزمه بعد مضي الأجل، إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه، فإنه جعله نكاحاً صحيحاً إذا حضره شاهدان ذوا عدل.

[۱۲/۷۸] \_ وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق(١) ذكره أن النكاح

= زفر أن نكاح المتعة يصح ويتأبد عنده. قال السروجي: ونقلهم غلط، وإنما قال زفر في النكاح المؤقت كما ذكرته عن أصحابنا». اهد من البناية (١٠١/٤)، وعند زفر أن النكاح صحيح والتوقيت باطل، لأن النكاح عنده لا يبطل بالشروط الفاسدة، ووجهة نظر الحنفية وسائر الفقهاء أنه أتى بمعنى المتعة، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. ويراجع: المغني (٢/٠٨٠)؛ المحلى م/١٨٥٤ (١٩/٩٥)؛ أحكام القرآن للجصاص (١٥٣/٢).

وقال ابن حجر في الفتح: «قال ابن المنذر: جاء عن الأواثل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، قال ابن بطال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسلة، ويرده قوله على كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها». اهد من فتح الباري (٩/١٥٠)؛ ويراجع: النووي على مسلم (٩/١٧٩ – ١٨٩)؛ تفسير القرطبي (٥/١٢٩ – ١٣٣).

[۱۲/۷۸] \_ قال ابن رشد في البداية (۲٦/۲): «وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح دون صداق، لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إنْ طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾. اهد. كما نص ابن قدامة على أنه =

<sup>(</sup>۱) صِداق المرأة: مهرها، والكسر أفصح، وجمعه: صُدُق، وأَصَدَقَهَا سمى لها الصداق. اهم من المغرب مادة (صدق). وانظر: اللسان مادة «صدق»، أنيس الفقهاء (ص ١٥٠)؛ المطلع (ص ٣٢٦).

ثابت عليه، دخل بها عليه أو لم يدخل، إلاَّ مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: يفسخ قبل الدخول بها.

[11/ب] [18/٧٩] - وأجمعوا أن الزوجة إذا أباحت(١) للزوج/ الدخول عليها قبل

(١) في الأصل: (باحت) والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

= يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق. المغني (٦/ ١٨٠، ٢١٢)؛ البناية (١٩٣/٤)؛ شرح الرزقاني (١٢/٤)؛ المحلى م/١٨٤٤ (٤٨٨/٩)، ونص الكاساني في البدائع على أنه لا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه لقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم...﴾ الآية. بدائع الصنائع (٢/٤/٢).

وقال ابن حجر في الفتح (١٨١/٩) في الكلام على حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي ﷺ: «وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله: هل عندك من شيء تصدقها. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون الرقبة بغير صداق، وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح وقيل بالعقد». اه.

[١٣/٧٩] ـ جماهير أهل العلم على القول بأن الزوجة إن سلمت نفسها قبل قبض المهر، ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه فليس لها ذلك، وذهب أبوحنيفة وأبوعبد الله بن حامد إلى القول بأنه لها أن تمتنع لأنه تسليم يوجبه عليها عقد النكاح فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها كالأول. ونقل ابن قدامة توقف الإمام أحمد عن الجواب فيها. راجع: المغني (٢/٧٣٨)؛ البناية (٤/٢٥ ـ ١٥٤)؛ شرح الزرقاني (٤/٢)؛ روضة الطالبين (٧/٠٢٠)؛ حلية العلماء (٢/١٦)؛ تكملة المجموع (٢١/١٦)؛ الإفصاح (٢/١٣١)؛ المحلى م/٤٤١٤ (٤٨٨٩)؛ حاشية ابن عابدين (٣٤١/١).

قبضها عاجل الصداق، ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه، لم يكن لها ذلك وأجبرت على المقام بعده، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعله من حقها.

[١٤/٨٠] \_ وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الرجـل إذا خلا بـزوجته،

\_\_\_\_

[١٤/٨٠] - خلاصة القول: هل الخلوة الصحيحة بعد العقد الصحيح تقوم مقام الوطء في وجوب المهر كله أم لا؟ المنقول عن عموم الصحابة وجماهير أهل العلم أنها تقوم مقامه وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في المشهور عنه، والشافعي في القديم. وخالف شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين والشافعي في الجديد ومالك وداود ورواية عن الإمام أحمد فقالوا: لا يستقر المهر كله إلا بالوطء. وهو محكي عن ابن عباس وابن مسعود. هذا وقد نص ابن قدامة في المغني على إجماع الصحابة رضي الله عنهم، إلى أن قال: وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان أجماعاً. ثم قال: وما رووه عن ابن عباس ولم يخالفهم أحد في عصرهم فكان أجماعاً. ثم قال: وما رووه عن ابن عباس لا يصح، وحديث ابن مسعود منقطع، قاله ابن المنذر. اه.

وقد يقال: كيف يخالف بعض الفقهاء أمثال الشافعي ومالك إجماع الصحابة؟ الجواب على ذلك أنه لم يثبت لديهم هذا الإجماع وإن ما نقل عن ابن مسعود وابن عباس صحيح لديهم، ولذلك كان لهم رأي مخالف وإلا فلا يتصور أن يخالف واحد منهم إجماعاً سابقاً. ويمكن أن يجاب بجواب آخر وهو أن الإجماع الصادر في هذه المسألة يعتبر إجماعاً سكوتياً لأنه لم يكن هناك استقراء لسائر الصحابة والإجماع السكوتي مختلف في حجيته. والله أعلم.

يراجع تفصيل الكلام في هذه المسألة في المغني (٢/٢٤/٦)؛ اختلاف العلماء (ص ١٥٧)؛ حلية العلماء (٤٥٩/٦)؛ الإفصاح (١٣٩/٢)؛ مصنف ابن أبي شيبة (٤/٤٨ ــ ٣٢٥)؛ المحلى م/١٨٤٢ (٤٨٤ ــ ٤٨٤)؛ البناية =

وأغلق بـاباً، وأرخى ستـراً، ولا حائـل بين جماعـه لها من عبـادة ولا غيرهـا، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب لها عليه جميع صداقها.

[١٥/٨١] \_ وأجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ودفع الصداق من مال في يده، كان للسيد حَلُّ النكاح وأخذ الصداق كله، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان دخل العبد بالمرأة ترك السيد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها وأخذ باقيه.

[١٠/١] [١٦/٨٢] \_ وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا شطط

<sup>= (</sup>۲۰۲/٤)؛ تكملة المجموع ((71/7))؛ بداية المجتهد ((77/7))؛ المدونة ومقدمات ابن رشد ((77/7))؛ عمدة القاري ((71/7))؛ المنتقى ((77/7))؛ فتح الباري ((70/9))؛ مختصر المزنى ((70/9)).

 $<sup>[10/\</sup>Lambda1]$  قال ابن قدامة في المغني (٢/٥١٥): «أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه في قولهم جميعاً، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن نكاحه باطل». اهد. وروي عن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد، فإن أجازه جاز وإن رده بطل وهو قول الحنفية. وقول المصنف: «ترك السيد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها»، صرح به في المدونة فقال: «ويأخذ السيد المهر الذي دفعه العبد إليها كذلك قال مالك: إلا أنه قد يترك لها قدر ربع دينار»، وقوله: «وأخذ باقيه» أي باقي المهر بعد الربع دينار. تراجع المسألة في البناية (٤/٧٧٢ – (177))؛ أحكام القرآن للجصاص ((170/7))؛ المحلى م(170/7))؛ المحلى م(170/7))؛ المحلى م(170/7))؛ المدونة (177/7))؛ مصنف ابن أبي شيبة (170/7))؛ المحلى م(170/7))، ونسب ما قال به الإمام مال إلى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم.

<sup>[</sup>١٦/٨٢] - ذهب ابن حزم إلى القول بأنه لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير =

فيه جاز على الابن، والمهر على الابن دون الأب، إلا الحسن بن صالح رضى الله عنه، فإنه جعله على الأب دون الابن.

[۱۷/۸۳] \_ وأجمعوا أن المولى إذا (خلى)(١) بين أمته وزوجها حتى بَوَّأَهُمَا بيتاً فانقطعت عن خدمة مولاها، كانت نفقتها وكسوتها على النوج دون المولى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: الكسوة على النوج والنفقة على المولى.



الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبداً. وحكاه عن طاوس، وقتادة، وسفيان الثوري. وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بجوازه وأن المهر في مال الصغير، وهل يضمن الأب المهر أم لا؟ فيه خلاف، وتفريق بين حال اليسار والإعسار. ونص في المدونة أنه إذا كان للصغير مال فهو في مال الصغير، وإن لم يكن له مال فهو في مال الأب وليس له الرجوع عليه فيما لو أيسر بعد ذلك. راجع في ذلك المحلى م/١٨٢٣ (٢٦٢٩٩)؛ المغني (٢/٢٠٥)؛ المدونة (٢/٣٧١)؛ حاشية ابن عابدين (٢/١٤١)؛ الإنصاف (٨/١٥١)؛ شرح أدب القاضي ابن عابدين (٢/١٤١)؛ الإنصاف (٨/١٥١)؛

[۱۷/۸۳] \_ إن كان زوج الأمة حراً فنفقتها على زوجها باتفاق أهل العلم كما صرح بذلك ابن قدامة. وإن كان مملوكاً فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته».

وقال ابن قدامة: «وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها لأن النفقة =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (دخل) ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

<sup>=</sup> مواساة وليس هو من أهلها، ولذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه ولا زكاة ماله». اهد. وحكى قول مالك هذا أبوبكر القفال الشاشي في الحلية. ونص ابن عابدين في الحاشية عن الزيلعي أن المعتبر في استحقاق النفقة تفريغها لمصالح الزوج وذلك يحصل بالتبوئة، وإن استخدمها \_ أي السيد \_ بعد التبوئة سقطت نفقتها لزوال الموجب، أي لزوال الاحتباس الموجب للنفقة، ومقتضاه أنه استخدمها في غير بيت الروج، راجع: المغني (٧/ ٥٩٦)؛ حلية العلماء (٧/ ٣٩٦)؛ حاشية ابن عابدين ٩٨/٥ \_ ٥٩٥؛ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٤٧٣)؛ المحلى م/ ١٨٣١).

## ۹ \_ «باب الطلاق(۱)» \_ ۹

[1/٨٤] ــ وأجمع الفقهاء أن من طلق امرأته وهي حائض أمر بـالرجعـة(٢) ولم يجبر عليها، إلا مالكاً رضى الله عنه، فإنه أجبره عليها لها.

(۱) الطلاق في اللغة رفع القيد مطلقاً، يقال: أطلق الفرس إذا خَلَّه، وفي الشريعة: رفع القيد الثابت بالنكاح. اهد من أنيس الفقهاء (ص ١٥٥)، وانظر: اللسان مادة «طلق»؛ المطلع (ص ٣٣٣)؛ المغني (٩٦/٧)، والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴿، وقوله ﷺ لعمر بن الخطاب: مُرْه فليراجعها. . . إلى آخر الحديث، . وإجماع الأمة على ذلك.

(٢) الرَّجعة: هي استدامة القائم في العدة أي إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في العدة، فإن النكاح قائم فيها، لقوله تعالى: ﴿ فأمسكوهن بمعروف ﴾ فإن الإمساك عبارة عن استدامة القائم لا عن إعادة الزائل، فيدل على شرعية الرجعة وشرطية بقاء العدة. اهم من أنيس الفقهاء (ص ١٥٩)؛ وانظر: بداية المجتهد (٢/٨٥)؛ وطلبة الطلبة (ص ٥٤)، وعرف صاحب المطلع الرجعة بقوله: «وهي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد». اهم من المطلع (ص ٣٤٢).

 $[1/\Lambda k]$  ذكر ذلك في المدونة وقال: «إلا أن تكون غير مدخول بها فلا بأس بطلاقها وإن كانت حائضاً أو نفساء». المدونة (۲/۷۰)؛ وانظر: شرح الزرقاني (۸۱/٤)، وذهب ابن حزم في المحلى إلى القول بأن الطلاق أثناء الحيض لا يقع أصلًا. المحلى م/١٩٤٩ (١٦١/١٠)؛ وانظر: البناية (٣٨٣هـ ٣٨٤)؛ المغني (٧/٠٠)؛ حلية العلماء (٧/٣٧)؛ فتح الباري (٣٠٧هـ ٣١٠)؛ معاني الآثار (٧/٧)؛ بداية المجتهد (٢/٢٥ ـ ٥٥)؛

[٧/٨٥] ـ وأجمعوا أن المطلق طلاقاً رجعياً إذا جامع زوجته في عدتها منه، وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعاً، وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى يشهد على المراجعة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: ليست تلك مراجعة.

[٣/٨٦] \_ وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل للزوج

[٢/٨٥] \_ قال الشافعي في الأم: «ولوطلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينوي الرجعة أو جامعها ينوي الرجعة أو لا ينويها ولم يتكلم بالرجعة لم تكن هذه رجعة حتى يتكلم بها». وقال أيضاً: «فحكمنا أن لا رجعة إلا بكلام». اهد. راجع: الأم (٢٤٤/٥).

والحاصل أن الرجعة إذا كانت بالقول فهي معتبرة باتفاق، وأما إذا كانت الرجعة بالفعل كالوطء مشلًا فقد نص الشافعية على عدم اعتبارها وهو رواية عن الإمام أحمد، وروي ذلك عن جابر بن زيد وأبي قلابة وأبي ثور وابن حزم.

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول باعتبار الرجعة بالوطء، منهم:

عطاء والشعبي والنخعي والحكم بن عتبة وطاوس والحسن البصري وابن سيرين وابن أبي ليلي والحسن بن حي والثوري والأوزاعي وأبوحنيفة ومالك وإسحاق وأحمد في رواية. راجع في ذلك: المغني (٢٨٣/٧)؛ الإفصاح (٢٨٥/١)؛ حلية العلماء (١٢٥/١)؛ اختلاف العلماء (ص ١٥٢ – ١٥٣)؛ البناية (١٥٣/٥)؛ المحلى م/١٩٨٦ (٢٥١/١٠)؛ شرح الزرقاني (١٤٢/٤)؛ نيال الأوطار (٢/٢٤ ـ ٣٤)؛ تحفة الفقهاء (٢٢٢/٢)؛ مقدمات ابن رشد (٢/٢٥)؛ بداية المجتهد (٢/٥٨)؛ تفسير القرطبي (٢٦٢/٣).

[٣/٨٦] ــ قال ابن قدامة في المغني (٢٧٤/٧): «وجمهور أهـل العلم على أنها لا تحـل للأول حتى يـطأها الـزوج الثاني وطئاً يوجـد فيه التقـاء الختـانين، إلاّ أن سعيد بن المسيب من بينهم قال: إذا تزوجها تزوجاً صحيحـاً لا يريـد به إحـلالاً فلا =

المطلق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه، وبعد زوج يجامعها، ثم يطلقها وتنقضي عدتها منه، ثم يراجعها(١) الأول، إلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه، فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه.

[٤/٨٧] \_ وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت، ولا يـرجع

= بأس أن يتزوجها الأول. قال ابن المنذر: لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج أخذوا بظاهر قوله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ ». اهد. ويراجع الإفصاح (٢/١٥٩)؛ حلية العلماء (١٣١/٧)؛ الأم المحرف ابن أبي شيبة (٤/٢٧ – ٢٧٥)، ولم يذكر خلافاً في المسألة، البناية (٤/١٦ – ٢٢٦)؛ المحلى م/١٩٥٤ (١٧٧/١٠ – ١٨٠)؛ تكملة المجموع (١٧/١٠)؛ نيل الأوطار (٧/٥٤ – ٤٦)؛ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٥٩٣)؛ تفسير القرطبي (٣/١٤)؛ فتح الباري العلماء مشألة رقم (٢٥٩٣)؛ تفسير بن المسيب: سعيد بن جبيس، على ما نقله القرطبي في تفسيره عن النحاس في كتاب «معاني القرآن» له.

هذا وقد نقل العيني «في عمدة القارىء» له، عن كتاب القنية لأبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي أن سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه هذا، فلو قضىٰ به قاض لا ينفذ قضاؤه، وإن أفتىٰ به أحد عُزَّر.

وفي مقابل هذا القول المروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، فقد قال الحسن البصري: الإنزال شرط، لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وطاً فيه إنزال، وزعم أن معنى العسيلة، الإنزال.

راجع بالإضافة لما سبق: عمدة القاري (٢٠/٢٣)؛ المنتقىٰ (٢٩٩/٣)؛ النووي على مسلم (٣/ ٣)؛ تحفة الأحوذي (٢٦٢/٤).

[٤/٨٧] ـ إذا قال الرجل لزوجته: اختاري، فلا بد فيه من النية عند جمهور =

<sup>(</sup>١) أي بنكاح جديد.

\_\_\_\_\_\_

= الفقهاء أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لأنه كناية يفتقر إلى نية أو دلالة حال، كما في سائر الكنايات، وبالتالي يرجع فيه إلى نية الزوج، قال صاحب الهداية: «ثم لا بد من النية في قوله اختاري لأنه يحتمل تخييرها في نفسها ويحتمل تخييرها في تصرف آخر غيره»، وقال ابن المنذر: «واختلفوا في الرجل يخير امرأته فيقول الزوج: لم أرد الطلاق، ففي قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: هو مصدق، غير أن الشافعي يقول: بعد أن يحلف الزوج». اهـ.

وذهب الإمام مالك إلى القول بأنه من الكنايات الظاهرة فلا يحتاج إلى نية، بمعنى أنه يعتبر صريحاً في إرادة الطلاق. قال ابن رشد في البداية: «وإنما رأى مالك أنه لا يقبل قول الزوج في التمليك أنه لم يرد به طلاقاً إذا زعم ذلك، لأنه لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدها، وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصاً اعتبر فيه النية، فسبب الخلاف: هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية، وكذلك فعل في التخيير». اهد. ثم قال: «وإنما صار مالك إلى أنه لا يقبل قوله في الكنايات الظاهرة أنه لم يرد به طلاقاً، لأن العرف اللغوي والشرعي شاهد عليه، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على خلاف ذلك». اهد.

راجع: المغني (١٤٣/٧)؛ حلية العلماء (٣٨/٧)؛ البناية (٤٨٩/٤)؛ حاشية ابن عابدين (٣١/١٣ ــ ٣٢٢)؛ تكملة المجموع (٩١/١٧)؛ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٣٥٤٣)؛ بداية المجتهد (٣٢/٢)؛ فتح الباري (٣٢٢/٩)؛ وبناء عليه لوقال الزوج ذلك وقبلت المرأة فقالت: اخترت نفسي، فهل يعتبر كناية في حقها يحتاج إلى نية أم لا؟

ذهب كثير من أهمل العلم إلى القول بأنه كناية يفتقر إلى نية، وخالف أبو حنيفة ومالك فقالوا: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج، لأن المزوج على الطلاق بفعل من جهتها فلم يفتقر إلى نيتها. راجع: المغني (١٤٣/٧)؛ فتح الباري (٣٢/٩)؛ حلية العلماء (٤٠/٧) = ١٤)؛ تكملة المجموع (٩١/١٧)؛ =

إلى (١) نية الزوج إن كان لم يرد بـه طلاقـاً، إلاَّ الشافعي رضي الله عنـه، فإنـه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه به الطلاق إذا لم ينوه.

[٨٨/٥] ـ وأجمعوا أن من قال لـزوجته أنت طالق ثـلاثـاً إن دخلت هـذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسـه في [١٦٦]

(١) في الأصل (إلاً) وهو خطأ.

البناية (٤٩٣/٤)، هذا وإن المطلع على المسألة يلحظ ما وقع فيه المصنف رحمه الله من الوهم حيث نسب إلى الجماهير القول بعدم الرجوع إلى نية الزوج، مع أنه انفرد به الإمام مالك رحمه الله، ونسب إلى الإمام الشافعي على سبيل الانفراد القول باعتبار نية الزوج، وهو قول جماهير أهل العلم، فليتنبه إلى هذا والله أعلم.

 $[\Lambda\Lambda/o]$  قال ابن المنذر بعد أن ذكر صورة المسألة التالية ( $\Lambda$ 0): «وإن كان المسألة بحالها وطلقها تطليقة وانقضت عدتها ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول، ثم دخلت الدار ففي قول أصحاب الرأي يقع عليها الطلاق، وفي قول الشافعي فيها قولان: أحدهما: كما قال أصحاب الرأي، والشاني: أن لا يقع شيء، وبه قال أبو ثور». اهه، من الإسراف على مذاهب العلماء مسألة رقم ( $\Lambda$ 1)، وذكر المسألة مفصلة كما هي الإمام البدر العيني في البناية فلتراجع ( $\Lambda$ 1)، وذكر المسألة مفصلة كما هي الحلية ( $\Lambda$ 1)، وذكر البناية فلتراجع ( $\Lambda$ 1)، وذكر المسألة بقوله: «لأن بالشلاث انقطعت علائق الملك، ولك الشيرازي في المهذب وعلله بقوله: «لأن بالشلاث انقطعت علائق الملك، وبما دون الثلاث لم تنقطع علائق الملك، ولهذا بني أحد العقدين على الآخر في عدد الطلاق فيما دون الشلاث، ولا ينبني بعد الشلاث». اهم من المهذب عدد الطلاق فيما دون الشلاث، ولا ينبني بعد الشلاث». اهم من المهذب ( $\Lambda$ 1)؛ وانظر: تكملة المجموع ( $\Lambda$ 1)؛ الأم ( $\Lambda$ 1)؛ تحفة الفقهاء

ذلك بالطلاق الذي ذكرنا، أو حلف بذلك لتفعلن شيئاً أو ليفعلنه هـو، فطلقها واحدة يملك الرجعة أو ثانية، ثم لم يفعل ذلك الذي ذكره (١)، ثم راجعها (٢)، ثم فعل هو أو فعلته إن حلف ألا تفعله هي، أو لم تفعل إن كان حلف لتفعلنه أو ليفعلنه هو، حتى مَضَىٰ الوقت الذي وقته، طلقت عليه باليمين الأول، إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: لا تطلق أبداً، لأن النكاح الجديد لا تعمل فيه إلا يمين جديدة فيه.

[7/٨٩] وأجمعوا أن ذلك الرجل لو كان طلق امرأته تلك ثلاثاً، ثم فعل الرجل عليها ألا تفعله، ثم راجعهابعد ما حلف ألا يفعله، أو فعلت هي ما حلف/ عليها ألا تفعله، ثم راجعهابعد زوج لم يعد عليه اليمين أبداً، لأن طلاق الملك الأول قد ذهب كله، إلا

[7/٨٩] حال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار، فيطلقها ثلاثاً، ثم تزوجت بعدما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول، ثم دخلت الدار، أنها لا يقع عليها الطلاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأن طلاق ذلك الملك قد انقضى». اهم من الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٦١٥) وخالفهم زفر من الحنفية، والشافعي في قوله القديم فقالوا بوقوع الثلاث، ولم أقف على من نسب القول إلى حماد بن أبي سليمان. راجع في ذلك: البناية ولم أقف على من نسب القول إلى حماد بن أبي سليمان. راجع في ذلك: البناية (٤/٢٥٠)؛ الإنصاف (٢/٢٤١)؛ اختلاف العلماء (ص ١٨١)؛ حلية العلماء (١٨/٧)؛ تكملة المحموع (١/١٧٢)؛ تحفة الفقهاء (٢/٥٠)؛ الأم

<sup>(</sup>١) حتى انقضت عدتها.

<sup>(</sup>٢) بعقد جديد.

حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل رضي الله عنهما، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضاً.

[٧/٩٠] - وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني رضي الله عنه، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها.

[٨/٩١] \_ وأجمعوا سواه أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعاً، إلا مالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه قال: هن طوالق حميعاً.

[٧/٩٠] \_ نقل أبو بكر القفال الشاشي في الحلية خلاف داود لجماهير أهل العلم وقوله بأنه لا يقع على واحدة منهن طلاق. راجع: الحلية (١١٧/٧ ـ ١١٨).

ثم اختلف الجماهير في كيفية تعيين المطلقة، فذهب الحنابلة إلى القول بتعيينها عن طريق القرعة وهو قول الحسن وأبيي ثور. وقال مالك وقتادة: يطلقن جميعاً، وقال حماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة والشافعي: له أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق لأنه يملك إيقاعه ابتداء وتعيينه، فإذا أوقعه ولم يعينه ملك تعيينه، لأنه استيفاء ما ملكه. راجع في ذلك: المغني (٢٥١/٧)؛ اختلاف العلماء، مسألة رقم (٢٥١/١)؛ تكملة المجموع (٢٥١/١٧)؛ الإشراف على مذاهب العلماء، مسألة رقم (٢٥٣٢).

[٨/٩١] \_ نص على ذلك في المدونة فقال: «قال مالك: إذا لم ينوحين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعاً». اهر. المدونة (١٢١/٢)؛ ويراجع: المغني (٢٥١/٧)؛ تكملة المجموع (٢٥١/١٧)؛ الإفصاح (٢٥٦/٢)؛ حلية العلماء (١٧/٧).

[1/17] [٩/٩٢] وأجمعوا/ أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة، واغتسلت منها حلت للزواج<sup>(١)</sup>، إلا الزهري رضي الله عنه، فإنه قال في امرأة طلقت في بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار<sup>(١)</sup> سوى ذلك الطهر، وقد يوجب ألا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة.

[١٠/٩٣] ــ وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون أكثر من تسعة أشهـر، إلَّا

[9/97] قال ابن قدامة في المغني: «ومن قال بأن القروء الأطهار احتسب لها بالطهر الذي طلقها فيه قرءاً، فلو طلقها وقد بقي من قرثها لحظة حسبها قرءاً، وهذا قول كل من قال القروء الأطهار إلا الزهري وحده قال: تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر الذي طلقها فيه، وحكي عن أبي عبيد أنه إن كان جامعها في الطهر لم يحتسب به بيته بنه لأنه زمن حرم فيه الطلاق فلم يحتسب به من العدة كزمن الحيض». اهم من المغني (٧/٥٥٤)؛ وقال ابن حجر في الفتح (٩/٢٠٤): «ويلزم على قوله – أي الزهري – أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة الرابعة، وقد اتفق علماء المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأحمد وأتباعهم على أنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر». اهم. ويسراجع: حلية العلماء (٣١٧/٧)؛ البناية (٤/٨٨٧)؛ المحلى م/١٩٨٩)

[١٠/٩٣] - جمهور الفقهاء على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، الشافعي وظاهر مذهب أحمد والمشهور من مذهب مالك.

وذهب الشوري وأبو حنيفة إلى القول بأن أكثره سنتان، وهـ و قـ ول عـائشـة =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (للزوج).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ثلاثة أيام أطهار) وهو غير صحيح.

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم رضي الله عنه، فإنه قال: لا تحمل المرأة حملًا أكثر من تسعة أشهر أبداً.

[11/98] — وأجمعوا أن من طلق امرأته في بعض النهار وهي ممن<sup>(۱)</sup> لا تحيض، أو مات عنها في ذلك الوقت، اعتدت بقية اليوم من عدتها، وأبقته بمثل ما مضى منه قبل الطلاق أو قبل الوفاة من يوم آخر في آخر عدتها الذي/ [۱۷/ب] طلقت فيه أو مات زوجها عنها<sup>(۱)</sup> فيه، وحلت للأزواج، إلاً مالكاً رضى الله

= رضي الله عنها، ورواية عن الإمام أحمد. وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين، وقال عباد بن العوام: خمس سنين، وعن الزهري قال: تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين، وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. هذا مجمل ما ذكره ابن قدامة في المغني (۲۷۷۷)؛ وذكر ذلك مفصلاً ابن رشد في المقدمات (۲۰۲٬۲)، ونقل ابن حزم في المحلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبي سليمان وأصحابه من الظاهرية القول بأن أكثر مدة الحمل تسعة أشهر، ونصر هذا القول وأيده وخطًا ما سواه. المحلى م/٢٠١١ التفريع (۲۰۱۷)؛ وانظر: بدائع الصنائع (۲۱۲/۳)؛ حلية العلماء (۲۱۷/۳)؛ التفريع الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (۲۸۲۲)؛ كما فصل في ذلك ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (۲۸۳۲).

[11/9٤] - قال ابن قدامة في المغني: «وتجب العدة من الساعة التي فارقها زوجها فيها، فلو فارقها نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر أهل العلم.

وقال أبو عبيد الله بن حامد: لا تحتسب بالساعات وإنما تحتسب بأول الليل =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مما) والصواب ما أثبتناه لأن (ما) تستعمل لغير العاقل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عنه).

عنه، فإنه لم يعتد لها ببقية ذلك اليوم الـذي طلقت فيه، أو مـات زوجها عنهـا فيه.

[١٢/٩٥] \_ وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض، فاعتدت حيضة ثم أيست من المحيض، ابتدأت ثلاثة أشهر، كما لوطلقت وهي ممن لا يحيض من صغر، فاعتدت شهراً، ثم رأت الحيض، أنها تبتدىء بثلاثة قروء بإجماع، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه قال: تعتد بتلك الحيضة شهراً، ثم تعتد بشهرين آخرين وقد حلت.

[١٣/٩٦] \_ وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقاً رجعياً، ثم راجعها بشهود

<sup>=</sup> والنهار، فإذا طلقها نهاراً احتسبت من أول الليل الذي يليه، وإن طلقها ليلاً احتسبت بأول النهار الذي يليه، وهذا قول مالك لأن حساب الساعات يشق فسقط اعتباره». اهـ من المغني (٧/٥٩٤)؛ وراجع: حلية العلماء (٧/٣٢٥)؛ المحلى م/١٩٩٤ (٢٦٦/١٠)؛ الأم (٥/٢١٤).

<sup>[07/40]</sup> نص ابن قدامة على ذلك فقال: «ولو حاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من الأيسات استأنفت العدة بثلاثة أشهر». اهد من المغني ((77.73)) وراجع: البناية ((77.74)) الاختيار ((7.74)) المحلى م(7.74)1 الختلاف العلماء (ص (7.74)) المدونة (7.74) الأم (0.712) الأم (0.712)

<sup>[17/97]</sup> \_ نص الحنفية على استحباب إعلام الزوج زوجته بالمراجعة ، كما نص الحنابلة على ذلك فقالوا: إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة ، لأنها لا تفتقر إلى علمها كطلاقها . وصرح ابن قدامة بأنه مذهب أكثر الفقهاء . هذا وقد صرح ابن حزم بأن الصحيح هو عدم صحة هذه المراجعة ، وأنه لا بد من الإعلام ، واعتبر عدم الإعلام من المضارة ، والله تعالى يقول : ﴿ولا بَصَاروهن لتضيقوا عليهن ﴾ ، ثم نسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب ، وعمران بن =

في العدة، ولم يعلمها ذلك حتى انقضت العدة، أنها زوجته/ بتلك السرجعة، [١٦٨] إلاّ الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه، فإنه قبال: لا تكون تلك رجعة إلاّ أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها.

[١٤/٩٧] \_ وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حدة حيضة استبراء (١٤)، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان.

(۱) قال في اللسان: «والاستبراء: أن يشتري الرجل جارية، فلا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة ثم تطهر، وكذلك إذا سباها لم يطأها حتى يستبرثها بحيضة، ومعناه: طلب براءتها من الحمل.

استبرأ المرأة: إذا لم يطأها حتى تحيض، وكذلك استبراء الرحم». اه.. وقال ابن رشد في المقدمات: «الاستبراء: هو البحث عن الشيء والكشف عنه، والوقوف على حقيقته، هذا موضوع هذا اللفظ في اللغة، إلا أنها قد تصرفت عند الفقهاء بالكشف عن حال الأرحام ليعلم إن كانت بريئة من الحمل أو مشغولة به، وذلك يكون بالحيض الذي كتبه الله على بنات آدم وجعله حفظاً للأنساب وعلماً لبراءة الأرحام، أو ما يقوم مقام الحيض عند عدمه من الشهور والأيام». اه.. المقدمات (٣٨/٣)؛ المطلع (ص ٣٤٩)؛ اللسان مادة «برأ».

= حصين، وشريح، والحسن البصري. راجع: المحلى م/١٩٨٦ (٢٥٣/١٠)؛ الأم البناية (٤/٧٥)؛ المغني (٢٩٤/٧)؛ حلية العلماء (٢٧/٧ ـ ١٢٨)؛ الأم (٢٤٧/٥)؛ تكملة المجموع (٢٧/١٧)؛ المدونة (٢/١٨)؛ اختلاف العلماء (ص ١٧٩).

[٩٧] - نص على ذلك أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (٣٥٨/٧)، وقال القرطبي في تفسيره: «واختلفوا في استبرائها بماذا يكون، فقال الحسن: كان أصحاب رسول الله على يستبرئون المسبيّة بحيضة، وقد روي ذلك من حديث =

## [١٥/٩٨] \_ وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقاً بجُعْل، ثم راجعها قبل

= أبي سعيد الخدري في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثراً حتى يقال إن المسبية مملوكة ولكنها كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الإماء، على ما نقل عن الحسن بن صالح قال: عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب، وكافة العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها واحداً في أن الجميع بحيضة واحدة». اهد من تفسير القرطبي (١٢١/٥ – ١٢٢)، وقال ابن المندر: «وممن قال إن الأمة تستبرأ بحيضة: ابن مسعود وعبد الله بن عمر وروينا ذلك عن علي. وبه قال عطاء بن أبي رباح والحسن البصري والشعبي والنخعي ومكحول والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والثوري واللبث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي والمزني. وبه نقول. وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ بثلاث بحيضتين، كذلك قال ابن المسيب. وفيه قول ثالث: وهو أنها تستبرأ بثلاث حيض، هذا قول ابن سيرين. وقال مجاهد: التي لم تحض تستبراً بثلاثة أشهر، وبه قال النخعي. ثم قال ابن المنذر: واختلفوا في استبراء العذراء، فثبت عن ابن عمر قال : إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء.

وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ، هذا قول الحسن البصري وابن سيرين وعكرمة وأيوب السختياني، ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق». اهم من الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر مسألة رقم (٢٩١١)، ورقم (٢٩١٢)، وراجع: المغني (٧٩،١٠)؛ نيل الأوطار (٧٩/٧ ـ ١١٣)؛ شرح الزرقاني وراجع: المغني (٢٢٥/٥)؛ الأم (١٥١/٥).

[۱۰/۹۸] - نص على ذلك صاحب الهداية والشارح الإمام البدر العيني ونسب القول المستثنى إلى زفر، كما ذكر عبد الرزاق في مصنفه هذه المسألة إلا أنه لم يرو عن أحد سقوط العدة بالكلية وإنما روى عن عطاء والحسن وقتادة والزهري أن عليها إكمال عدتها الأولى، كما روى عن النخعى والشعبى وسفيان انهدام العدة =

انقضاء العدة، ثم طلقها قبل الدخول، أنها تبقى على عدتها الأولى، أو تبتدىء عدة على ما يختلفون فيه من ذلك، إلا الحسن البصري رضي الله عنه، فإنه قال: \_ في إحدى روايتين عنه \_ لا عدة عليها أصلاً.

[17/۹۹] - وأجمعوا أن رجلًا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليها، ثم طلقها قبل الدخول، رجع عليها بنصف/ قيمته، إلَّا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: [۱۸/ب] - في إحدى روايتين عنه - لا يرجع عليها بشيء.

الأولى بتزوجه إياها وأن عليها استئناف العدة للطلاق الثاني من يـوم الطلاق. اهـ. راجع مصنف عبـد الـرزاق (٢/ ٤٩٠ ــ ٤٩١)؛ وَبِقَـوْل النخعي قــال أبـوحنيفـة وأبـو يوسف، وَيِقَـوْل عـطاء قـال محمـد بن الحسن. راجع: البناية (٧٩٣/ ــ وأبـو يوسف، وَيِقَـوْل عـطاء قـال محمـد بن الحسن. راجع: البناية (٧٩٣/ ــ) (٧٩٤)؛ الإشراف على مذاهب العلماء، مسألة (٢٦٤٥).

[17/49] - جاء في شرح الزرقاني ما نصه: [ (ويرجع) الزوج على زوجته - على مختار ابن القاسم - بنصف قيمة الصداق (إن أصدقها) من قرابتها (من يعلم) هو (بعتقه عليها) فعتق، ثم طلقها قبل البناء، وأحرى إن لم يعلم، فإنما قصد مخالفة قول ابن الحاجب: «ولو أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم يرجع بشيء» ورجع - أي الإمام مالك - إليه - أي إلى هذا القول - وقال ابن القاسم: «الأول - أي رجوعه عليها - أحب إلى . اه.

ووجه اختيار ابن القاسم الرجوع: أنه إنما خرج من يـده لأجل البضع، وقد استمر ملكها عليه، وانتفعت بعتق قريبها.

ووجه عدم رجوعه على ما قال ابن الحاجب : إنه لما علم عدم استقرار ملكها عليه فقد دخل على الإعانة على العتق، فلو رجع كان رجوعاً عما أراد]. اهم من شرح الزرقاني (7/8)، كما نص على ذلك في المدونة (1/4/8)؛ حاشية الدسوقي (1/4.7).

[۱۷/۱۰۰] - وأجمعوا أن المستحقة للحضانة (۱) بالرحم التي بينها وبين المحتاج إليها منها لا تستحق بذلك على المحضون (۲) أجرة المسكن الذي فيه تحضينه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أوجبها لها عليه.

\_\_\_\_\_

(٢) في الأصل: (على أن المحضون)، وزيادة لفظ (أن) خطأ ولا معنى له.

[۱۷/۱۰۰] - قال في المدونة: «أرأيت إن تزوجت الأم، فأخذتهم الجدة أو الخالة - أي للأولاد الصغار - أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الأب في قول مالك؟ قال: نعم». اهد من المدونة (۲٤٧/۲)، وهذا يدل على عدم تعلق النفقة في مال المحضون، وإنما تتعلق في مال الأب. وجاء في الدر المختار: «سئل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد، فقال: على الأب سكناهما جميعاً.

وقال نجم الأثمة: المختار أن عليه السكنى في الحضانة، وكذا إن احتاج الصغير إلى خادم يلزم الأب به. وفي كتب الشافعية: مؤنة الحضانة في مال المحضون لوله، وإلا فعلى من تلزمه نفقته. قال شيخنا \_ أي الخير الرملي \_ : وقواعدنا تقتضيه فيفتى به». اه من الدر المختار، وانظر: رد المحتار عليه وقواعدنا تقتضيه فيفتى به». اه من الدر المختار، وانظر: رد المحتار عليه (٥٦٢/٣)، حاشية الدسوقي (٤٧٤/٢).

<sup>(</sup>۱) الحَضَانة: تربية الولد، من حضَنَ الطائر بَيْضَه إلى نفسه تحت جناحه. اهم من أنيس الفقهاء (ص ١٦٧)، وقال صاحب المطلع: «الحَضَانة: بفتح الحاء، مصدر حَضَنْتُ الصبي حضانة: تَحَمَّلْتُ مؤنته وتربيته؛ والحاضِنة: التي تربي الطفل، سميت بذلك لأنها تضم الطفل إلى حِضْنِها، وهو ما دون الإبط إلى الكَشْح، وهو الخصر». اهم من المطلع (ص ٣٥٥)، وانظر: اللسان مادة «حضن»، حاشية ابن عابدين (٣/٥٥٥)، والأصل في الحضانة ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بَطْني له وِعَاءً وتُديي له سِقَاءً، وَحِجْرِي له حِواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول الله ﷺ: أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أبو داود. انظر: المغنى (١٨٤/٧).

[۱۸/۱۰۱] \_ وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت<sup>(۱)</sup> من زوجها على مال، ودفعته بغير أمر سيدها، فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع بمثله عليها إن عتقت يوماً من الدهر، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.

[١٩/١٠٢] \_ وأجمعوا أن المطلق طلاقاً رجعياً إذا آلى (٢) من امرأته التي

الأمة من زوجها على مال، قال: قال مالك: الخلع جائز، والمال مردود إذا الأمة من زوجها على مال، قال: قال مالك: الخلع جائز، والمال مردود إذا لم يرض السيد. قلت: أرأيت إن أعتقت الأمة بعد ذلك هل يلزمها ذلك المال؟ قال: لا يلزمها شيء من ذلك». اهد من المدونة (7/18)، ونص على ذلك أيضاً الزرقاني في حاشيته على مختصر خليل (10/2)، وانظر تفصيل المسألة في المغني (10/2).

<sup>(</sup>۱) خالعت المرأة زوجها، واختلعت منه: إذا افتدت منه بمالها، فإذا أجابها إلى ذلك فطلقها قيل: خَلَعَها، والاسم: الخُلْع، بالضم وإنما قيل ذلك لأن كلاً منهما لباس لصباحبه، فإذا فعلا ذلك فكأنهما نُزَعَا لباسهما. اهد من المغرب مادة (خلع)، وانظر: اللسان والنهاية مادة (خلع) أيضاً. ومستند الخلع من الكتاب قوله تعالى: فإن خفتهم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ومن السنة قصة حبيبة بنت سهل مع زوجها ثابن بن قيس، وقول النبي على لها: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها. انظر: المغني (١/٥)؛ حاشية ابن عابدين (٢/٥)؟

<sup>(</sup>٢) الإيلاء في اللغة: اليمين مطلقاً. وفي الشرع: حَلِف الزوج على ترك وطء زوجته مدة زائدة على أربعة أشهر، والأصل فيه قوله تعالىٰ «للَّذِين يؤلون من نسائهم تربُّصُ أربعة أشهر». راجع: اللسان مادة (ألا)؛ أنيس الفقهاء (ص ١٦١)؛ طلبة الطلبة (ص ٢١)؛ المطلع (ص ٣٤٣)؛ المغني (٢٩٨/٧).

<sup>«</sup>فإن آلى من الرجعية صح إيلاؤه، وهذا = «الله عني المغني: «فإن آلى من الرجعية صح إيلاؤه، وهذا

[1/١٩] طلقها هذا الطلاق وهي في عدته(١)، إلاَّ الليث بن/ سعد رضي الله عنه، فإنه قال: لا يكون به مولياً.

[٢٠/١٠٣] \_ وأجمعوا أن المظاهر(٢) إذا لم يجد الرقبة، ولم يطق الصيام،

(١) التقدير: يكون مولياً.

وشرعاً: قبول الرجيل لامرأت أنت علي كظهر أمي. اهد من أنيس الفقهاء (ص ١٦٢).

وقال صاحب المطلع: «مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب. اهد من المطلع (ص ٣٤٥)، وانظر: طلبة الطلبة (ص ٢٥)، اللسان مادة (ظهر)، والظهار مُحَرَّم لقوله تعالى: ﴿وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ﴾ والأصل فيه قوله تعالى: ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هُنَّ أمهاتِهم ﴾ وقصة خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت، وقول الله عز وجل فيها: «قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها». راجع المغنى (٣٣٧/٧).

= قول مالك الشافعي وأصحاب الرأي، وذكر ابن حامد أن فيه رواية أخرى أنه لا يصح إيلاؤه لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا طرأ فلأن يمنع صحته ابتداء أولى». اه. المغني (٣١٣/٧)؛ البناية (٦٤٦/٤).

[۲۰/۱۰۳] - والدليل قوله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا ﴾ [سورة المجادلة: الآية ٣]. قال القرطبي: «لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير، فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير، وحكي عن مجاهد: أنه إذا وطيء قبل أن يشرع في التكفير لزمته كفارة أخرى. وعن غيره أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلًا، لأن الله تعالى أوجب الكفارة وأمر بها قبل المسيس، فإذا أخرها حتى مَسً =

<sup>(</sup>٢) الظُّهار لغة: مقابلة الظُّهر بالظُّهر، يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه وَلِّي كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم عداوة.

ولم يجد الإطعام، لم يطأ زوجته تلك حتى يجد واحداً من تلك الأصناف، إلا الثوري وابن صالح رضي الله عنهما، فإنهما قالا: يطؤها بغير كفارة.

[٢١/١٠٤] ـ وأجمعوا أن المظاهر إذا أخر الكفارة من غير إضرار أكثر من

\_\_\_\_\_

= فقد فات وقتها. والصحيح ثبوت الكفارة». اهد. قال ابن قدامة: «هذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد ومورق العجلي وأبي مجلز والنخعي وعبد الله بن أذينة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور». اهد. ولعل ما نسبه المصنف إلى الثوري رواية أخرى عنه، حيث أن الذي نقله ابن قدامة عن الثوري هو القول بوجوب الكفارة. هذا وقد ذكر القرطبي في تفسيره وابن قدامة في المغني القول بسقوط الكفارة دون أن ينسباه لأحد. إلا أن الشوكاني في نيل الأوطار نسب القول بسقوط الكفارة إلى الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف. راجع تفسير القرطبي (٢٨٣/١٧)؛ المغني الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف. راجع تفسير القرطبي (٢٨٣/١٧)؛ المغني رقم (٣٠٨٣)؛ تكملة المجموع (٢١/٣٦٣)؛ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٣٠٧/١)؛ المدونة (٢/١٣)؛ البناية (٢٩٢/٢)؛ شرح الزرقاني رقم (٢٠٧٠)؛ المدونة (٢/٢)؛ المدونة (٢/١٣)؛

[۲۱/۱۰٤] - قال ابن المنذر: «واختلفوا في المظاهر مضى لـه أربعة أشهر، فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال عطاء، والشعبى والزهري.

وقال ابن المسيب، والحسن، والنخعي: ليس في الظهار وقت.

وقال جابر بن زيد وقتادة: هو إيلاء.

قال أبو بكر: لا يكون المولي مظاهراً، والمظاهر مولياً، وهما أصلان، وهذا على مذهب الشافعي والثوري وأحمد والنعمان». اهـ.

راجع: الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٦٧٣)، هــذا وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن زيد وقتادة ما ذكرناه آنفاً. المصنف (٢/٠٤). =

أربعة أشهر لم يكن بذلك كالمولي، إلا الثوري رضي الله عنه، فإنه قال ـ في إحدى روايتين عنه ـ يكون بمضي الأربعة الأشهر قبل أن يكفر مولياً.

[٢٢/١٠٥] \_ وأجمعوا أن الظهار يكون بقوله: أنت علي كظهر خالتي

وذكر الشافعي في الأم كلاماً مفصلاً في المسألة فليراجع. الأم (٢٧٦/٥)، وقال في المدونة: «نعم يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضاراً، ومما يعلم ضرره: أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر، فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة أشهر أو أكثر وقف مثل المولي فإما كفر وإلاً طلقت عليه». اهم من المدونة (٣٠٤/٢)؛ وراجع حلية العلماء (١٦٣/٧)؛ بداية المجتهد (١١٠/٢).

[۲۲/۱۰۰] \_ قال الشافعي في الأم: «وإذا قال لامرأته أنت على كظهر أختى أو كظهر امرأة محرمة عليه من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم. أما الرحم فإن ما يحرم عليه من أمه يحرم عليه منها، وأما الرضاع فإن النبي على قال: يحرم من النسب». اهد. والذي نص عليه الشافعي هنا هو قول جماهير أهل العلم، وهو قوله في الجديد، أما قوله في القديم أنه لا يكون الظهار إلا بالأم أو الجدة، لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم.

ونص النووي في الروضة على أنه إذا شبه زوجته بطهر واحدة منهن المحارم \_ فقولان: الجديد وأحد قولي القديم أنه ظهار، والثاني لا، للعدول عن المعهود. راجع الأم (٢٧٧/٥)؛ تكملة المجموع (٢١٤٤/١٧)؛ روضة السطالبين (٢٦٤/٨)؛ حلية العلماء (٢٦٣/١ \_ ١٦٣)؛ تفسير القرطبي (٢٧٣/١٧)؛ التفريع (٢/٤٩)؛ البناية (٤/٤٦)؛ المغني (٧/٠٤٣)، وقال ابن المنذر: «واختلفوا في الظهار بذوات المحارم سوى الأم، فقالت طائفة: الظهار من كل محرم يحرم عليه نكاحه، وهذا قول الحسن البصري، والشعبي والنخعي وجابر بن زيد وعطاء والزهري، ومالك والأوزاعي والشوري وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. وقال الشافعي إذ هو بالعراق: وفي الظهار بما سوى الأم قولان:

أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يكون ظهاراً إلا بالأم خاصة.

[٢٣/١٠٦] - / وأجمعوا أنه من قال: أنت علي كظهر أبي لم يكن [١٩/ب] مظاهراً، إلا مالكاً رضى الله عنه، فإنه جعله به مظاهراً.

[٢٤/١٠٧] \_ وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة من نسائهم باطل، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار به.

= أحدهما كقول هؤلاء، والقول الآخر: أنه لا يكون إلا بالأم، ثم قال بمصر كما ذكرناه عن جمل الناس». اهم من الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٦٩٣).

[٢٠/١٠٦] - نص على ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر خليل (١٦٧/٤)، وقال ابن المنذر: «واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت على كظهر أبي، فقال الشافعي: لا يكون ظهاراً، وقال مالك: هو مظاهر، وبه قال أحمد». اهد. وقال ابن قدامة في المغني: «فيه روايتان، إحداهما: أنه ظهار، والثانية ليس بظهار وهو قول أكثر العلماء» من المغني بتصرف (٢١/٧)؛ وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٦٩٤)؛ حلية العلماء (٢٦٦/٧)؛ نيل الأوطار (٢/٧٥)؛ روضة الطالبين (٨/٢٥)؛ تفسير القرطبي (٢٧/٧٧)؛ مختصر المدني (ص٣٠٧).

[1.1/1.1] – ويصح ظهار الـذمي، وهو قـول الشافعي أحمد، وقال أبـوحنيفة ومالك: لا يصح منه، لأن الكفارة لا تصح منه، وهي الرافعة للتحريم فلا يصح منه التحـريم. راجـع: المغني (1.11/1)؛ حليـة العلمـاء (1.11/1)؛ الإفـصـاح (1.11/1)؛ تكملة المجمـوع (1.11/1)؛ روضـة الـطالبين (1.11/1)؛ شرح الزرقاني (1.11/1)؛ بدائع الصنائع (1.11/1)؛ الأم (1.11/1).

[۲٥/١٠٨] \_ وأجمعوا أن المتلاعنين (١) لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما تختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن مسلم (٢) رضي الله عنه، فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.

[٢٦/١٠٩] \_ وأجمعوا سواه أن الــزوج إذا التعن لم تقع الفــرقــة، إلَّا

[۲۰/۱۰۸] \_ عامة أهل العلم على وقوع الفرقة بين الملاعنين، ولم يؤثر خلاف إلاَّ عن عثمان بن مسلم البتي رحمه الله وجماعة من أهل البصرة أنه لا يتعلق باللعان فرقة بحال.

راجع: المغني (٢١١/٧)؛ البناية (٢٤٠/٤)؛ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٧٥٩)؛ حلية العلماء (٢٣٦/٧)؛ وانظر: تفصيل الكلام في المسألة التالية.

[٢٦/١٠٩] - ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بأن الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام الخرقي، وقول أصحاب الرأي، لقول ابن عبساس في حديشه: ففرق رسول الله على بينهما، وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله. وفي حديث عويمس قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله على وهذا يقتضي إمكان إمساكها وأنه وقع طلاقه، ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لما وقع طلاقه، ولا أمكنه إمساكها.

<sup>(</sup>١) اللّعان لغة: من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناً. وفي الشرع: عبارة عما يجري بين الـزوجين من الشهادات الأربعـة. اهـ من أنيس الفقهاء (ص ١٦٢)، وانظر: اللسان والنهاية والمغرب مادة «لعن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سليمان) وهو خطأ.

الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تقع (١) الفرقة بفراغ الزوج من اللعان، وتلتعن/ المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما.

(١) في الأصل: (لا تقع) وهو خطأ.

وذهبت طائفة إلى القول بأن الفرقة تحصل بمجرد لعانهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي اختيار أبي بكر، وقول مالك، وأبي عبيد وربيعة، وأبي ثور، وداود، وزفر، وابن المنذر، وهو مروي عن ابن عباس، لما روي عن ابن عمر: المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً. ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على حكم الحاكم، وقول النبي على: لا سبيل لك عليها. بمعنى إعلامه لهما بحصول الفرقة.

والقول الأخير أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوج وحده وإن لم تلتعن المرأة، وهذا قول الشافعي رحمه الله، نص عليه في الأم حيث قال: «فإذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته، ولا تحل له أبداً بحال، وإن أكذب نفسه لم تعد إليه، التعنت أو لم تلتعن، حُدَّت أو لم تُحدّ، قال: وإنما قلت هذا لأن رسول الله على قال: الولد للفراش. وكانت فراشاً فلم يجز أن ينفى الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش فلا يكون فراش أبداً، وقد أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله على فرق بين المتلاعنين وَأَلْحق الولد بالمرأة». اهد من الأم ابن عدامة: «ولا نعلم أحداً وافق الشافعي على هذا القول». اهد.

وهذا غير مسلم فقد قال ابن رشد في مقدماته: «وقد قيل: إنها تجب \_ أي الفرقة \_ بتمام لعان الزوج وإن لم تلتعن المرأة وهو مذهب الشافعي وظاهر قول مالك في موطئه، وقول عبد الله بن عمرو بن العاص في المدونة، وهو قول أصبغ في العتبية». اه من مقدمات ابن رشد (٢/٣٨٨ \_ ٣٨٩).

راجع: المغني (۲۰۱۷ ــ ٤١٠)؛ البنايـة (۲۰۱۷)؛ حليـة العلمـاء حارب ۲۳۱)؛ الإشراف على مذاهب العلمـاء مسألـة رقم (۲۷۵۹)، تكملة =

[۲۷/۱۱۰] ـ وأجمعوا أن أحد الـزوجين إذا أبـى اللعـان حــد الآخـر، إلا أبا حنيفة رضى الله عنه، فإنه قال: تحبس حتى تلتعن ولا تحد.



= المجموع (٢/ ٢٥٤)؛ الإفصاح (٢/ ١٦٩)؛ اختالاف العلماء (ص ١٩٤)؛ المدونة (٣٣٧/٢)؛ مقدمات ابن رشد (٣٩٧/٢)؛ تفسير القرطبي: (١٩٣/١٢) ـ ١٩٣).

[170/11] قال صاحب الهداية: «فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه، لأنه حق مستحق عليه، وهو قادر على إيفائه، فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه أو يكذب نفسه ليرتفع السبب، ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا من النص، إلا أنه يبتدىء بالزوج لأنه هو المدعي، فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو تصدقه لأنه حق مستحق عليها، وهي قادرة على إيفائه فتحبس فيه». اهد من الهداية مع شرحها. البناية (٤/٣٧٧ – ٤٧٤). كما نص على ذلك أبو بكر القفال الشاشي في الحلية (٧/ ٢٠٦ – ٧٠٧)، ونسب ابن قدامة في المغني هذا القول إلى الإمام أحمد ثم قال: وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي وعطاء الخراساني. المغني (٤/٤٤٤)، وهذا فيما لو نكل الزوج عن اللعان فقد سبق قول الحنفية فيه، وجماهير أهل العلم على القول بأنه يحد حد القذف. راجع: الإفصاح فيه، وجماهير أهل العلم على القول بأنه يحد حد القذف. راجع: الإفصاح المجتهد (٢/٧٢١ – ١٦٨)؛ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٧٩٩)؛ بداية المجتهد (٢/٧٢١)؛ الإنصاف (٢/٧٢).

## ۱۰ «باب العتاق<sup>(۱)</sup> والتدبير<sup>(۲)</sup> والمكاتبة<sup>(۳)</sup> وأمهات الأولاد<sup>(٤)</sup>»

- (۱) العِتْق: الحُرِّيَّة، قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس: إِذَا سَبَقَ وَنَجَا، وَعَتَقَ الفَرْخُ إِذَا طَارَ واستَقَلَّ، لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. اهم من المطلع (ص ٣١٤)، وقال في المغرب: «العِتْق: الخروج من المملوكية، يقال عتق العبد عِثْقاً وَعَتَاقَةٌ وَعِتَاقاً، وهو عَتِيق وهم عُتَقاء، وأَعْتقَه مولاه». اهم من المغرب مادة (عتق)، وانظر: أنيس الفقهاء (ص ١٦٨ ١٦٩)؛ وطلبة الطلبة (ص ٣٣)، والأصل في العتق قوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾، وقوله تعالى: ﴿فك رقبة﴾، وقوله يَعالى: ﴿فك رقبة﴾، وقوله يَعالى: ﴿فك رقبة﴾، وقوله على النارحتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج» متفق عليه، وأجمعت الأمة على صحة العتق وحصول القربة به. راجع المغني (٣٢٩/٩)؛ حاشية ابن عابدين صحة العتق وحصول القربة به. راجع المغني (٣٢٩/٣)؛ حاشية ابن عابدين
- (٢) قال صاحب اللسان في مادة (دبر): «التَّدْبِير: أن يعتق الرجل عبده عن دُبُر، وهو أن يَعْتِق بعد موته فيقول: أنت حر بعد موتي، وهو مُدَبَّر، وفي الحديث: إن فلاناً أعتق غلاماً له عن دبر، أي بعد موته، وَدَبَّرْتَ العبد إذا علقت عتقه بموتك، وهو التدبير، أي أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت، وَدَبَرَ العبدَ: أعتقه بعد الموت». اهر وانظر: أنيس الفقهاء (ص ١٦٩)؛ المطلع (ص ٣١٥)؛ المغرب مادة (دبر)، والأصل فيه السنة والإجماع. أما السنة فما روى جابر أن رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر منه فاحتاج، فقال رسول الله على: «من يشتريه مني؟» فباعه من نعيم بن عبد الله النحام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: «أنت أحوج منه» متفق عليه. وأما الإجماع، فقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ـعلى أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه، وإنفاذ وصايا إن كان أوصى، وكان السيد بالغاً جائز الأمر =

## [١/١١١] ـ وأجمع الفقهاء أن من أعتق شقصاً له من عبد بينه وبين أشراكه

\_\_\_\_

ان الحرية تجب له إن كان عبداً أو لها إن كانت أمة بعد وفاة السيد». اهد. راجع المغني (٣٨٦/٩)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٦٢٦)؛ حاشية ابن عابدين (٦٨٢/٣).

- (٣) قال صاحب المطلع (ص ٣١٦): الكتابة: اسم مصدر بمعنى المكاتبة، قال الأزهري: المكاتبة: لفظة وضعت لعتق على مال مُنجَّم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم، وأصلها من الكَتْبِ: الجمع، لأنها تجمع نجوماً». اه. وانظر: أنيس الفقهاء (ص ١٦٩ ١٧٠)؛ والمغرب والنهاية واللسان مادة (كتب)، ومفردات الراغب (ص ٢٥٥)؛ والأصل في الكتابة الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿والدّين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ﴾، وأما السنة فقوله ﷺ: «من أعان غارماً أو غازياً أو مكاتباً في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلاً ظله»، وأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة. راجع: المغني (٩/١٠)؛ فتح الباري (١٣٣٥).
  - (٤) أم الولد: هي التي ولدت من سيدها في ملكه. اهـ من المغني (٢٨/٩)؛ وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٨٩).

[١/١١] - ذكر المسألة الإمام البدر العيني في البناية (٥/٥] - ٥١)؛ وفصل فيها، وذكر للعلماء فيها ستة عشر قولاً، نسب القول الثالث فيها إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن من أنه لا يعتق شيء منه. وانظر: حلية العلماء (١٦٢/٦ – ١٦٢)؛ المعني (٩/٣٥)؛ الممحلي م/١٦٦٥ (٩/٩١ – ١٩٩)؛ المدونة (٢٧٩/٣)؛ تكملة المجموع (١١/٥ – ٧)؛ الإفصاح (٢/١٣)؛ وفصل في المسألة كذلك ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم المسألة كذلك ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٥٨١)؛ شرح الزرقاني (٤/١٥٥)؛ شرح معاني الآثار (١٠٥/٥)؛ بداية =

وهو ــ مما يساوي أنصباءهم ــ ملىء أن عتقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن (أبي)<sup>(۱)</sup> عبد الرحمن رضي الله عنه، فإنه قال: عتاقه باطل، كان المعتق له معسراً أو موسراً.

[۲/۱۱۲] - وأجمعوا سواه أن من أعتق شقصاً له من عبد بعينه عتقاً بَتْلاً بغير وصية عتق عليه كله، والولاء له، ولا سعاية على العبد/ في شيء من [۲/ب] قيمته له، وسواء كان المعتق يملك غيره أو لا، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: يعتق ويسعى في بقيته (۲) بقدر ما أعتق منه، والولاء كله له.

= المجتهد (٢/٣٦٧)؛ الإنصاف (٢/٩/٧)؛ الشروط الصغير (٣٦٧/١ - ٥٩٣)؛ وقال النووي في شرحه على مسلم: «وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق، إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة، أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق موسراً كان أو معسراً، وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع». اهد من شرح النووي على مسلم (١٣٧/١٠)؛ وانظر: تفصيل المسألة في عمدة القاري (٢/١٣) - ١٠١)؛ فتح الباري (١٠٧/١).

[٢/١١٢] \_ قال صاحب الهداية: «وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك القدر، ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة رحمه الله». اهه، وهو قول النخعي. وذهب جماهير أهل العلم، منهم: مالك والشافعي وأحمد وأبويوسف ومحمد إلى القول بأنه يعتق كله، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتادة والشعبي والثوري، أصل الخلاف أن الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة، بخلاف غيره فإنه قال: لا يتجزأ. راجع: تفصيل المسألة في البناية (٥/٤٤ \_ ٤٤)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة (١٥٨٩)؛ وقال ابن قدامة في المغني: «قال =

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بقية) ولعل الصواب ما أثبتناه.

[٣/١١٣] \_ وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه، لأنه غير ملكه، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه أجاز عتقه، وضمنه قيمته لابنه الصغير.

[٤/١١٤] \_ وأجمعوا أن من أعتق أمة فاستثنى ما في بطنها مملوكاً، أن

= ابن عبد البر: عامة العلماء بالحجاز والعراق قالوا: يعتق كله إذا أعتق نصفه، وقال حماد وأبو حنيفة يعتق منه ما أعتق ويسعى في باقيه». اهم من المغني (٢٤٤/٩)؛ المحلى م/١٦٦٦ (٢٠٠/٩)؛ تكملة المجموع (٢/١٦)؛ المدونة (٣٨١/٢)؛ شرح الزرقاني (٤/ ١٣٥)؛ كتاب الآثار لأبي يوسف حديث رقم (٩٨٤)؛ مصنف عبد الرزاق (٢/ ٧٨١)؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/٧٧).

[٣/١١٣] \_ قال ابن حزم في المحلى م/١٦٧٨ (٢١٥/٩): «ولا يجوز للأب عتى عبد ولده الصغير ولا للوصي عتى عبد يتيمه أصلاً، وهو مردود إن فعلا، لقوله تعالى: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾، وقول رسول الله ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام»، وما أباح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغير دون الكبير قدر ذرة وبالله تعالى التوفيق، وهو قول الشافعي وأبي سليمان، وقال مالك: يعتى عبد الصغير، ولا يعتى عبد الكبير، وهذا في غاية الفساد إذ لا دليل عليه من قرآن ولا سنة وبالله تعالى التوفيق». اهد. كما نص المرداوي في الإنصاف على ذلك وأنه لا يجوز عتقه مجاناً مطلقاً، ثم قال: «وهو الصحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب». اهد من الإنصاف (٥/٣٢٥)؛ وانظر الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٦٥٩).

[1118] ـ ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بأن الرجل إذا أعتق أمته واستثنى ما في بطنها أنه له ثنياه، أخذ بهذا القول ابن حزم ورواه عن ابن عمر، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان. ثم قال: وقد روي عن أبي هريرة وهو =

الاستثناء باطل، والعتق فيه مع أمه نافذ، إلا الأوزاعي رضي الله عنه والحسن بن صالح فإنهما أجازا الاستثناء، وجعلا الولد \_ إن وضعته \_ مملوكاً لمولاها.

[٥/١١٥] \_ وأجمعوا أن النصراني إذا أبى الإسلام، وقد أسلمت أم ولده،

= قول أبي ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والأوزاعي، والحسن بن حي، وابن المنذر، وأبي سليمان وأصحابنا. قال ابن المنذر: «ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله على خالفه». اهـ.

وذهبت طائفة إلى القول بأنه إذا أعتقها فولدها حر وليس له أن يستثنيه، روي عن الحسن البصري والزهري وقتادة وربيعة، وهو قبول أبي حنيفة وسفيان ومالك والشافعي. راجع في ذلك: المحلى م/١٦٦٣ (١٨٧/٩ – ١٨٩)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٦٠٣)، البناية (٥/٨٠ – ٣٩)؛ اختلاف العلماء (ص  $(7 \times 10^{-4})$ )؛ المحدونة ( $(7 \times 10^{-4})$ )؛ شرح الزرقاني ( $(7 \times 10^{-4})$ )؛ الإنصاف ( $(7 \times 10^{-4})$ )؛ بداية المجتهد ( $(7 \times 10^{-4})$ )؛ اختلاف الفقهاء للطبري ( $(0 \times 10^{-4})$ ).

[0/110] حد ذهب الحنفية إلى القول بأن أم ولد النصراني إذا أسلمت لا تعتق في الحال وعليها أن تسعى في قيمتها، ولا تعتق حتى تؤدي السعاية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذلك لأن فيه جمعاً بين الحقين، حقها في أن لا يبقى ملك الكافر عليها، وحقه في حصول عوض ملكه فأشبه بيعها إذا لم تكن أم ولد.

وذهب مالك والظاهرية وزفر من الحنفية إلى القول بأنها تعتق في الحال، وعليها السعاية عند زفر. وذهب أحمد في المشهور عنه والشافعي إلى القول بمنع الذمي من وطئها والاستمتاع بها، ويحال ما بينهما، ولا يمكن من الخلوة بها، وأجبر على نفقتها، فإن أسلم حلت له، وإن مات قبل إسلامه أو بعده عتقت بموته. راجع: المغني (٩/٤٤٥)؛ البنايسة (٥/١٤١)؛ المحلى م/١٦٧٢ (٢٠٨/٩)؛ تكملة المجموع (٢٠٨/٩).

[أ/٢١] لم تعتق عليه لذلك، إلا الليث/ بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: تعتق عليه ولا شيء عليها.

[٦/١١٦] \_ وأجمعوا أن من أعتق عبداً له عن (١) غيره بغير أمره كابنه أو غيره فالولاء لِلْمُعْتِق، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: ولاؤه للمُعْتَق عليه.

[٧/١١٧] \_ وأجمعوا أنه من اتباع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه

[١٦٢] - قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره أن الولاء للمعتق». ولم يشر إلى خلاف في ذلك لأحد، الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٦٣١)، وجاء في المدونة ما نصه: «أرأيت إن أعتقت عن رجل عبداً بأمره أو بغير أمره لمن الولاء في قول مالك؟ قال: قال مالك: الولاء للمعتق عنه»، ثم قال: «ابن وهب وأخبرني عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال: من أعتق رقبة عن أحد فالولاء لمن كانت العتاقة عنه». اهم من المدونة (٣/ ٢٥)، وذكر ابن رشد هذه المسألة وقال فيها بأن الجماهير استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق»، ثم قال: «وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه فأشبه الوكيل، ولذلك اتفقوا على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر». اهم من بداية المجتهد (٢ / ٣٦ – ٣٦٢).

[٧/١١٧] - «وإن اشتراهم - أي الرقاب - صاحب الزكاة وأعتقهم جاز، هذا تحصيل مذهب مالك، وروي عن ابن عباس والحسن، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد.

<sup>(</sup>١) في الأصل (من) وهو خطأ، والله أعلم.

لم يجزه، إلا أشهب بن عبد العزيز رضي الله عنه فإنه أجازه له، واحتسب به من زكاته.

 $[\Lambda/11\Lambda]$  وأجمعوا أن من قال لعبد: «أنت حر على ألف درهم» فلم يقبل ذلك العبد وأباه أنه لا يعتق ولا يجبر على المال، إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه جعل المال عليه وإن أباه، وإذا أداه عتق.

[٩/١١٩] \_ وأجمعوا أن من قال لعبده: «أنت حر على أن تخدمني سنة»

[١٩/١١٨] \_ قال في الهداية: «ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق، وذلك مثل أن تقول: أنت حر على ألف درهم، وإنما يعتق بقبوله لأنه معاوضة المال بغير المال، إذ العبد لا يملك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كما في البيع، فإذا قبل صار حراً». اهد. البناية (١٩/٥)؛ المحلى م/١٦٦١ (١٨٥/٩) شرح الزرقاني (١٨٥/٨)؛ تحفة الفقهاء م/٢٦١١)؛ وذكر المرداوي في الإنصاف أنه يعتق مجاناً بلا قبول، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، ثم قال: وعنه: إن لم يقبل العبد لم يعتق. وهذا المذهب». اهد من الإنصاف (٢٢١٧٤)؛ وانظر: المغني (٣٨١/٩).

[٩/١٦٩] ... راجع تفصيل المسألة في: المغني (٣٨٢/٩)؛ الإنصاف (٢٣٢/٧)؛ المحلى عن (٢٢٣/٧)؛ المحلى عن سعيد بن المسيب وشريح أن من أعتق عبده بشرط الخدمة عتق ولا شيء عليه، =

وقال أبو ثور: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها بجر ولاء، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن مالك». من تفسير القرطبي (١٨٢/٨)؛ وقد فصل المسألة أبو الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير (٢/٩٩٢)؛ اختلاف العلماء (ص٥٠١)؛ حلية العلماء (١٥٨/٣)؛ المحلى م/٧٢٧ (١٤٩/٦ – ١٥٠)؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/٧/٣).

[٢١/ب] فقبل العبد ذلك، عتق/ ووجبت عليه الخدمة، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه.

[۱۰/۱۲۰] \_ وأجمعوا أنه (لو)(۱) قال لعبده: «اخدمني سنة وأنت حر»، أو «اخدم ابني فلاناً»، أو «فلاناً الأجنبي سنة ثم أنت حر»، فقبل العبد ذلك، ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل، أن ذلك القول قد بطل، لأن صفة العتاق لم تتم، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان (قال)(۱): «أخدمني سنة وأنت حر» فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان قال: «أخدمني ابني فلاناً، أو فلاناً الأجنبي سنة وأنت حر»، فمات المشترط خدمته قبل السنة نظر: فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام السنة فبل السنة نظر: فإن كان على وجه الحضانة/ والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته خدمته إياه، ولم يخدم أحداً بعده.

[١١/١٢١] - وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن ما ولدت المدبرة في

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق لا بد منها لإتمام المعنى.

<sup>=</sup> وقال ابن رشد في البداية: «واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المُعْتَقِ مدة معلومة بعد العتق وقبل العتق». اهـ. بداية المجتهد (٢/ ٣٧٤).

<sup>[</sup>۱۰/۱۲۰] - راجع تفصيل ذلك في البناية (١١٨/٥ - ١١٩)؛ المحلى م/١٦٦ (٩/٥٨ - ٣٢)؛ المغني (ص ٢٨ - ٣٢)؛ المغني (٣٨٢/٩)؛ الأم (١٩/٨).

<sup>[</sup>١١/١٢١] ــ قـال ابن المنـذر: «اختلف أهـل العلم في أولاد المـدبـرة، فقـالت طائفة: يعتقـون بعتقها ويـرقون بـرقها، روينـا هذا القـول عن ابن مسعود وابن عمـر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، =

خلال تدبيرها، يعتقون بعتقها ويرقون برقها، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.

[١٢/١٢٢] ـ وأجمعوا أن من أحبل زوجته الأمة، ثم ابتاعها، لم تكن له أم

= ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، والزهري ومالك والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح وأصحاب الرأي.

وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق: إذا عتقت المدبرة لم يعتق ولدها إلا بموت السيد. وفيه قول ثان وهو: أنهم مملوكون، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وعطاء وجابر بن زيد. وكان الشافعي يقول: فيها قولان: أحدهما: أنهم بمنزلة أمهم، والقول الثاني: كما قال جابر بن زيد. ومال المزني إلى قول جابر بن زيد وقال: هو أشبههما بقول الشافعي». اهم من الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٦٣٨)؛ ونقل صاحب الهداية إجماع الصحابة على ذلك. البناية على الهداية (٥/١٢٨) المغني على الهداية (٥/٢٣) المغني المحدوع (١٤/٣)؛ المنتقى (٧/٣٩)؛ مختصر المنزني (ص ٣٩٧)؛ الأم (٨/٢١)؛ الإنصاف (٧/٩٧)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ٤٧ ـ ٥٠)؛ الإنصاف (٧/٩٣) ـ ٤٤٠)؛ الزرقاني على مختصر خليل (٨/٤١)؛ الأم (٨/٢٠)؛ الإنصاف (٧/٣٣) ـ ٤٤٠)؛ الزرقاني على مختصر خليل (٨/١٤)؛ الأم (٨/٢٠).

[۱۲/۱۲۷] - «إذا تزوج أمة غيره فأولدها أو أحبلها ثم ملكها بشراء أو غيره لم تصر أم ولد له بذلك؛ سواء ملكها حاملاً فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها، وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه، لأنها علقت منه بمملوك فلم يثبت لها حكم الاستيلاد كما لوزنى بها ثم اشتراها، ولأن الأصل الرق وإنما خولف هذا الأصل فيما إذا حملت منه في ملكه بقول الصحابة رضي الله عنهم، ففيما عداه يبقى على الأصل.

ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تصير أم ولد في الحالين وهو قول الحسن وأبي حنيفة، لأنها أم ولده وهو مالك لها فثبت لها حكم الاستيلاد كما =

ولد بتلك، إلَّا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعلها به أم ولد له.

[١٣/١٢٣] \_ وأجمعوا أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة قد كان أولدها ولداً صارت به أم ولد، وأنكره البائع، كانت في يد المقر إلى موت البائع، ثم تعتق على المقر بإقراره، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: \_ في إحدى روايتين عنه \_ لا تعتق عليه بذلك.

[٢٢/ب] [١٤/١٢٤] ـ وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد (١) الكتابة / قبل أن يؤدي

و حملت في ملكه. وذهب الإمام مالك إلى القول بأنه إن ملكها حاملًا أنها تصير أم ولد وذلك لأنها ولدت منه في ملكه فأشبه ما لو أحبلها في ملكه». اهم من المغني لابن قدامة بتصرف (٩/٥٣٤). وانظر: البناية (١٤٣/٥)؛ الإفصاح (٣٧٧/٢)؛ مختصر المزني (ص ٣٣٢).

[۱۳/۱۲۳] - جاء في المدونة ما نصه: «قلت: أرأيت إن اشترى رجل أمة من رجل فأقر أنها قد كانت ولدت من سيدها الذي باعها. قال: سمعت مالكاً يقول: من اشترى عبداً وأقر أنه حر فإنه يعتق عليه، فأرى أم الولد إذا أقر لها رجل بأنها أم ولد لباثعها وقد اشتراها الذي أقر أنها بهذه المنزلة أنه يؤخذ بإقراره، إلا أني لا أرى أن تعتق عليه الساعة حتى يموت سيدها لأني أخاف أن يقر سيدها بما قال هذا المشتري فتصير أم ولد له ولا أرى للذي اشتراها عليها سبيلاً». اهد من المدونة (٧١/٣).

[12/172] - ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله أقوال أهل العلم في المكاتب متى يعتق؟ فقال: «ذهب قوم إلى أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويكون حكمه فيه لحر، ويكون حكمه فيما لم يؤد حكم العبد». واستدل له بما رواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي على قال: «يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد»، ثم قال: «وخالفهم في ذلك آخرون =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بعتق) والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

شيئاً من المال إلا رواية شذ بها(١) أيوب الفرائضي رضي الله عنه عن ابن عباس بغير إسناد ذكره لها إليه أنه يعتق، ويكون جميع المال عليه ديناً.

(١) في الأصل: (شذ به) والصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

فقالوا: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة واحتجوا في ذلك بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله على قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»، ثم روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يخالف ذلك كله وهو قوله: «إذا أدى المكاتب النصف فهو غريم».

ثم قال: «فلما كانوا قد اختلفوا في ذلك كما ذكرنا، وكل قد أجمع أن المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة، وإنما يعتق بحال ثانية. فقال بعضهم: تلك الحال هي أداء جميع الكتابة، وقال بعضهم: هي أداء بعض المكاتبة، وقال بعضهم: يعتق منه بقدر ما أدى من مال المكاتبة، ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم المعْتَق على مال، لأن المعْتَق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدى شيئاً، والمكاتب ليس كذلك لإجماعهم على ما ذكرنا». اهـ. والذي نريد أن نؤكد عليه هو أن الطحاوي روى عن ابن عباس من طريق أيوب خلاف ما ذكره المصنف، والظاهر أنه هـو الصواب، حيث أشـار المصنف أن الروايـة التي أثبتها عن أيـوب لا سنـد لهـا، والشيء الآخر الذي نؤكد عليه أيضاً هو نقـل الطحـاوي الإجماع على أن المكـاتب لا يعتق بعقد الكتابة. راجع: معاني الأثار (١١٠/٣ ــ ١١٣)؛ هذا وقد ذكر ابن حزم المسألة مفصلة، وجاء فيها: «وقال طائفة: هو حر ساعة العقد له بالكتابة، وهو قول روي عن ابن عباس ولم نجد لـه إسناداً إليـه». اهـ من المحلى م/١٦٨٨ (٢٧/٩ \_ ٢٣٢)؛ تكملة المجموع (٢١/١٦)؛ المنتقى (٢/٧ \_ ٣)؛ كتاب الآثار لأبي يوسف (ص ١٩٠)؛ بداية المجتهد (٢/ ٣٧٩ ـ ٣٨٠)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٥٩٨)؛ فتح الباري (١٤٣/٥ ــ ١٤٤)؛ عمدة القاري (١٢/ ١٣٣)؛ نصب الراية (١٤٣/٤ ــ ١٤٥)؛ أحكام القرآن للجصاص (٣٢٥/٣)؛ موسوعة فقه ابن عباس (٣/١).

[١٥/١٢٥] - وأجمعوا سوى ذلك أن المكاتبة لو عقدت على مال حال(١)، الأ الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت ذلك عتقت، أو يقول بعد العقد، إنها كانت كذلك في نيته حينئذ.

[17/177] \_ وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر \_ عبداً له \_ فعقدا جميعاً الكتابتين (٢) عقداً واحداً بمال واحد، لم يذكرا ما على كل واحد منهما منه، جازت الكتابتان، وكان المال مقسوماً على قيمتي العبدين، فيسعى كل واحد منهما فيما أصاب قيمته/ منه، إلا ابن القاسم فإنه قال: \_ على معاني مالك \_ إن الكتابتين باطلتان.

[10/170] - قال الشافعي في الأم (٤٧/٨): «ولا يعتق المكاتب حتى يقول أدى - أي السيد - في المكاتبة: فإذا أديت إلَيَّ هذا - ويصفه - فأنت حر، فإن أدى المكاتب ما شرط عليه فهو حر بالأداء، وكذلك إذا أبرأه السيد مما شرط عليه بغير عجز من المكاتب فهو حر، لأن مانعه من العتق أن يبقى لسيده عليه دين من الكتابة، فإن قال: قد كاتبتك على كذا ولم يقل له إذا أديته فأنت حر لم يعتق إن أداه». اه. وانظر: مختصر المرزي (ص ٣٢٤)؛ المحلى م/١٦٨٦ (٢٢٦/٩)؛ أداه». المجموع (٢١/١٦)؛ شرح الزرقاني (٨/١٤٩)؛ فتح الباري (٥/١٣٤).

[١٦/١٢٦] - نص على ذلك الباجي في المنتقى (١٤/٧)؛ وانطر: المحلى م/١٦٨ (٢٦/٨)؛ الأم (٢٦/٨)؛ الأم (٢٦/٨)؛ مختصر المرني (ص ٢٦١) اختلاف الفقهاء للطبري (ص ٢٦١ – ٢٦٢).

<sup>(</sup>١) التقدير: عتق المكاتب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الكاتبين).

[۱۷/۱۲۷] \_ وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبداً له على مال يكتسبه على غير سبيل الكتابة لم يجز، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه أجازه، إذا كان على حسن النظر ووجه التجارة.

[١٨/١٢٨] \_ وأجمعوا أن رجلًا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال الكتابة،

[۱۷/۱۲۷] \_ قال ابن المنذر: «واختلفوا في المكاتب يكاتب عبداً له، فقالت طائفة: ذلك جائز وهذا قول الثوري والأوزاعي والنعمان». ثم قال: وفيه قول ثـان: وهو أن ينظر، فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد فلا يجوز، وإن كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال، والعون على كتابته فهو جائز، هذا قول مالك. وفيه قـول ثالث وهو: أن ليس للمكاتب أن يكاتب ولا يعتق ولا يهب ولا يتزوج إلا بإذن سيده. هذا قول الحسن البصري. وكان الشافعي يقول: إذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده فأعتقه، أو أذن لـ أن يكاتب عبده على شيء فكاتبه، فأدى المكاتب الآخر قبل الذي كاتبه أو لم يؤد ففيها قولان: أحدهما أن المعتق والكتابة باطل، لأن النبي على قال: «الولاء لمن أعتق» ولا ولاء للمكاتب. والثاني: أنه يجوز». اهـ من الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٥٧٦). وجاء في المدونة ما نصه: «قلت: أرأيت مكاتباً قال لعبده: إذا جئتني بألف درهم فأنت حر. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئاً وأرى أن يصنع في هذا ما يصنع في الكتابة، ويجوز في هذا ما يجوز في الكتابة، إن كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل وطلب المال لزيادة المال جاز ذلك، وإن لم يكن كذلك لم يجز، وينظر ويتلوم للعبد كما كان يتلوم في الحر لوقال ذلك لعبده، ولا تنجم كما تنجم الكتابة إذا كان قول المكاتب لعبده: إن جئتني بألف درهم، على وجه النظر لنفسه». اهـ من المدونة (٢١/٣). والذي ذكره ابن رشد في بداية المجتهد (٢/٣٨٥)، هو جواز أن يكاتب المكاتب عبداً له ما لم يرد المحاباة، وقال: «وبه قال أبو حنيفة والثوري، وللشافعي قولان: أحدهما: إثبات الكتابة، والآخر إبطالها». اه.

[١٨/١٢٨] \_ صرح بذلك المزني في مختصره (ص ١٠٨)، وقال الكاساني في =

ولا مال للمكاتب على الكفيل، لم تجز الكفالة، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أجازها.

[١٩/١٢٩] \_ وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضاً وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال الكتابة، إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها.



= بدائعه: «لا تجوز كفالة المكاتب من الأجنبي، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». بدائع الصنائع (٦/٦)؛ وانظر: المنتقى (١٥/٧)؛ المغني (٦١٦/٤)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ٢٦٠ ــ ٢٦١)؛ الأثار لأبي يوسف رقم (٨٦٩)؛ المدونة (٣٦/٢، ٢٦/٣).

وقال بالجواز ابن حزم الظاهري ونسبه إلى الزهري. المحلى م/١٦٩٨ (٩/٤٤)، وقال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٥٧٥): «أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب لسيده غير جائزة. هذا قول عطاء ومالك والثوري والشافعي وأحمد والنعمان. وكان الزهري يجيز ذلك وبه قال ابن أبي ليلى ومال إسحاق إلى هذا القول». اهد.

[١٩/١٢٩] - تابعة لما قبلها.

## $^{(1)}$ والكفارة $^{(1)}$ والكفارة $^{(1)}$

[١/١٣٠] ـ وأجمع الفقهاء أن من حلف لا يركب دابة وهمو راكبها/ وقت [٣٠/ب]

(۱) الأيْمَان جمع يمين، وهو لغة: القوة، وشرعاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله تعالى . «وهي في عرف الفقهاء عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته عز وجل». اهد من أنيس الفقهاء (ص ۱۷۱ – ۱۷۲)، وفي طلبة الطلبة: «واليمين: اليد اليمنى، وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيداً لما عقدوا فسمي القسم يميناً لاستعمال اليمين فيه». اهد من طلبة الطلبة (ص ٢٦)، وانظر: المطلع (ص ٣٨٧)، اللسان مادة «يمن».

والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» ومن السنة قوله على والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها». متفق عليه. وأجمعت الأمة على مشروعية اليمن وثبوت أحكامها. اهد من من المغنى (٦٧٦/٨)؛ وانظر فتح الباري (١١/١٥).

(٢) قال صاحب أنيس الفقهاء (ص ١٧٤): «وقد كَفَرَ يَكُفُرُ مَنْ حَدٍّ دَخَلَ يَدُخُلُ إِذا =

[۱/۱۳۰] - نص على ذلك ابن قدامة في المغني (۱/۲۷، ۷۷۷)، وذكر قول زفر، وعلله بقوله: «لأنه لا بـد من أين يكون ساكناً عقيب يمينه ولو لحظة فيحنث بها» ثم قال: «وليس بصحيح، فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لا يراد باليمين، ولا يقع عليه، وأما إذا أقام زمناً يمكنه الانتقال فيه فإنه يحنث». وانظر: البناية (۲۰۸/۵)؛ الأم (۷۱/۷)؛ حلية العلماء (۷۷۷/ - ۲۰۸)؛ المحلى م/١١٥٨ (۸/٥٥ - ١٢)؛ تكملة المجموع (۱۸/٤٤)؛ شرح الزرقاني (۷۱/۳ - ۷۲)؛ المدونة =

حلفه، أو لا يسكن داراً وهو ساكنها في ذلك الوقت، أو أن لا يلبس ثـوباً وهـو لابسه حينئذٍ، وأخذ في نزع الثوب عنه، أو النزول عن الدابة، أو التحول عن الدار، يعقب اليمين بلا فاصل بينه، فحول متاعه وأهله وتحول ببدنه (١)، إلا زفر بن الهذيل رضى الله عنه، فإنه حنثه وإن فعل ذلك على ما ذكرناه.

[٢/١٣١] \_ وأجمعوا سواه أنه إن انتقل من المدار التي حلف ألا يسكنها

<sup>=</sup> سَتَرَ. والكُفُر الذي هو ضد الإيمان: سَتْرُ الحق بالباطل، وكفران النعم: سَتْرُهَا، وكَفَرَ الزارع البَذْرَ: سَتَرَه في الأرض، وَكَفَّرَ الله تعالى سيئات عبده: أي محاها وسترها». اهـ.

وانسظر المغرب واللسان والنهاية مادة (كفر)؛ وفتح الساري (١١/١١ ٥ – ٥١٥)؛ مفردات الراغب (ص ٤٣٣).

والأصل في مشروعية الكفارة قوله تعالى: ﴿ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة . . . ﴾ الآية . وقوله ﷺ : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك» . وأجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى . اهم من المغني المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى . اهم من المغني (٧٣٤/٨) .

<sup>(</sup>١) التقدير: لا يحنث.

<sup>= (</sup>٥١/٢)؛ روضة الطالبين (٣٠/١١)، بـدائع الصنائع (٧١/٣)؛ الإنصاف (٢١/٢)؛ وضمة الطالبين (ص ٢٩٣)؛ اختلاف الفقهاء (١٢٣/١).

<sup>[</sup>٢/١٣١] - نص على ذلك الشافعي في الأم فقال: «وإذا حلف الرجل أن لا يسكن الدار وهو فيها ساكن أخذ في الخروج مكانه، فإن تخلف ساعة وهو يمكنه الخروج منها حنث، ولكنه يخرج منها ببدنه متحولاً، ولا يضره أن يتردد على حمل متاعه منها وإخراج أهله، لأن ذلك ليس بسكن». اهم من الأم (٧١/٧)، وانظر في المسألة: حليمة العلماء (٢٥٧/٧)؛ المغنى (٢٦٨/٨)؛ المحلى م/١٥٨ =

ببدنه، ونوى ألا يرجع إليها ساكناً لها، وخلف فيها أهله ومتاعه، حنث إلاً الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يحنث.

[٣/١٣٢] \_ وأجمعوا أن رجلًا لـو قال: «عبـدي فلان حر إن دخلت هـذه الـدار»، أو غير ذلـك من الأفعال/ أو لا يكـون شيئاً ذكـره، أو<sup>(١)</sup> ما سـواه من [٢/١٠] الأقوال، فباع ذلك<sup>(٢)</sup>، ثم قال ما حلف ألا يقول، أو ما حلف ألا يفعل، فقـد حنث والعبـد في غيـر ملكـه، فلم يلزمـه العتق، إلا ابن أبـي ليلى رضي الله عنه، فإنه قال: يبطل البيع، ويعتق العبد ويرجع المبتاع عليه بالثمن.

[177/3] \_ وأجمعوا سواه أنه (إذا)(7) لم يقل (ما)(7) ذكرنا، أو لم يفعل

[٣/١٣٢] \_ قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٦٣٤): «واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن فعلت كذا ثم باع العبد بيعاً صحيحاً ثم فعل ذلك الفعل:

فقالت طائفة: لا يعتق العبد، لأنه حنث وهو خارج من ملكه، هذا قول الشافعي والنعمان.

وفيه قول ثـانٍ وهو: أن البيـع ينتقض، ويصير العبـد حراً، هـذا قول النخعي وابن أبـي ليلى». اهـ. وانظر: بدائع الصنائع (٥٨/٤)؛ المغني (٣٧٦/٩).

[١٣٣/٤] ـ قال ابن قدامة: «وإذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فباعه ثم =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأما سواه) ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أي: فباع ذلك العبد.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المحقق لإتمام المعنى.

<sup>= (</sup>۸/٥ – ٢٠)؛ تكملة المجموع (١٨/٤٤)؛ المدونة (٢/٢٥)؛ البناية (٥//٢ – ٢١١)؛ الإنصاف (٢/٢٦)؛ الإنصاف (١٠/١١)؛ الختلاف الفقهاء للطحاوي (١/٣٢).

ما وصفنا حتى استرجع العبد، ثم فعله أو قاله، عتق عليه باليمين الأولى، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه فيه ولم يعتقه عليه (وهذا(١) على) الأصل الذي قدمناه في الطلاق(٢).

[١٣٤] \_ وأجمعوا أن من قال: «لا يحل لى أن أصنع كذا وكذا»، ثم

(١) في الأصل (وعلى هذا).

(٢) إجماع رقم (٨٨).

= اشتراه ودخل الدار عتق، وبهذا قال أبوحنيفة، وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: لا يعتق لأن ملكه فيه متأخر عن عقد الصفة فلم يقع العتق فيه كما لوعقد الصفة في حال زوال ملكه عنه». اهـ من المغني (٣٧٦/٩).

[۱۳٤] - قال الإمام القرطبي في تفسيره عند أول سورة التحريم (١٨ / ١٧٩): (قوله تعالى: «لِمَ تُحَرِّم» إن كان النبي على حرم ولم يحلف فليس ذلك يميناً عندنا، ولا يُحَرِّم قول الرجل: «هذا علي حرام» شيئاً حاشا الزوجة. وقال أبوحنيفة: إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس، وكانت يميناً توجب الكفارة. وقال زفر: هو يمين في الكل حتى في الحركة والسكون.

وعوّل المخالف على أن النبي ﷺ حرم العسل فلزمته الكفارة، وقد قال الله تعالى: «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» فسماه يميناً.

ودليلنا قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا وقوله تعالى: ﴿قل أرأيتم ما أنـزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حـراماً وحلالاً قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون . فذم الله المحرم للحلال ولم يـوجب عليه كفارة.

قال الزجاج: ليس لأحد أن يحرم ما أحـل الله، ولم يجعل لنبيـه ﷺ أن يحرم إلاً ما حرم الله عليـه. فمن قال لـزوجته أو أمتـه أنت عليّ حرام ولم ينـو طلاقـاً ولا =

فعله لم يكن عليه كفارة يمين، إلَّا حماد بن أبي سليمان والثوري رضي الله عنهما/ فإنهما قالا: لذلك كفارة يمين.

[٦/١٣٥] \_ وأجمعوا أن من قال: «علم الله لا صنعت كذا وكذا»، ثم صنعه لم يكن عليه كفارة، ولا استحباب في إخراجها إلا إن شاء، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذكرنا.

[٧/١٣٦] \_ وأجمعوا أن رجلًا لـو قـال: «علي يمين» أو قـد حلفت(١) ألا

[٦/١٣٥] \_ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: «قوله: علم الله لأفعلن كذا. قال الأوزاعي: أحب إلى أن يكفر.

قال أبو جعفر: هذا إخبار عن علم الله بذلك وليس بيمين». اهـ من اختلاف الفقهاء للطحاوي (١٠٢/١).

[٧/١٣٦] \_ قال ابن قدامة: (إذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال أحمد هي كذبة ليس عليه يمين،وعنه: عليه الكفارة لأنه أقر على نفسه، والأول هو المذهب لأنه =

<sup>(</sup>١) في الأصل (جعلت)، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>=</sup> ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين. ولو خاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجات والإماء فعليه كفارة واحدة، ولوحرم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم يلزمه بذلك كفارة عند الشافعي ومالك، وتجب بذلك كفارة عند ابن مسعود والشوري وأبي حنيفة». اهم من تفسير القرطبي. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/٧٢ – ٧٣٧)؛ فتح الباري (١٩/١) ٤٩٩ – ٤٩٩)؛ المغني (١٩٩٨ – ٢٩٩)؛ حاشية الزرقاني وتح الباري (٢٢/٣)؛ الإشراف على مذاهب أهمل العلم مسألة رقم (٧٣٥)، هذا وقد نص الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتاب اختلاف الفقهاء له (١٠٢/١)؛ على قول حماد والشوري ثم قال: «وعند أصحابنا إذا أراد تحريم ذلك الشيء على نفسه كان يميناً». اهم.

أفعل كذا وكذا، ولم يكن عليه يمين في ذلك، لم تكن عليه مع الاستغفار لذلك(١) كفارة، إلا الثوري رضي الله عنه، فإنه قال: يكفر عن ذلك بكفارة يمين.

[٨/١٣٧] \_ وأجمعوا أن من حلف لا يأكل أُدْماً (٢) فأكل لحماً حنث إلاً أبا حنيفة رضى الله عنه، فإنه لم يحنثه.

[٨/١٣٧] ــ يقول الكاساني في بدائع الصنائع له (٥٧/٣): «ولـو حلف لا يأكـل إدامـاً، فالإدام كـل ما يصطبغ بـه مع الخبـز عادة كـاللبن والزيت والمـرق والخـل =

<sup>(</sup>١) في الأصل (كذلك)، والأصح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) الإدام بالكسر، والأدم بالضم: ما يؤكل مع الخبر أي شيء كان. اه. من النهاية لأبن الأثير مادة (أَدَم).

<sup>=</sup> حكم فيما بينه وبين الله تعالى، فإذا كذب في الخبر به لم يلزمه حكمه، كما لوقال ما صليت وقد صلى، ولوقال علي يمين ونوى الخبر فهي كالتي قبلها، وإن نوى القسم فقال أبو الخطاب هي يمين وهو قول أصحاب الرأي، وقال الشافعي ليس بيمين لأنه لم يأت باسم الله تعالى المعظم ولا صفته فلم يكن يميناً كما لوقال حلفت وهذا أصح إن شاء الله، فإن هذه ليست صيغة اليمين والقسم وإنما هي صيغة الخبر فلا يكون بها حالفاً، وإن قُدِّر ثُبوت حكمها لزمه أقل ما يتناوله الاسم وهو يمين ما، وليست كل يمين موجبة للكفارة فلا يلزمه شيء، ووجه الأول أنه كناية عن اليمين وقد نوى بها اليمين فتكون يميناً كالصريح). اهد من المغني (٨/٧٣٧)، وقد نص ابن المنذر في الإشراف على هذه المسألة ونسب القول بأن ذلك يمين إلى الحسن البصري والنخعي وأصحاب الرأي. راجع: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٧٤١)، هذا وقد نسب الإمام أبو جعفر الطحاوي إلى الثوري قوله، وقال: «لا نعلم أحداً أوجب في ذلك الكفارة غير الثوري، ولا وجه له في النظر، لأن من كذب لا كفارة عليه، ولوقال: كنت طلقت وما كان طلق لم يقع الطلاق». اهد من اختلاف الفقهاء للطحاوى (١٩٧١).

[٩/١٣٨] \_ ومن (١) حلف ألا يكلم رجلًا \_ يعني بالمشافهة \_ فكتب (٢) إليه كتاباً لم يحنث، إلا الشافعي/ رضي الله عنه، فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته. [٥٠/أ]

والعسل ونحو ذلك، وما لا يصطبغ به فليس بإدام مثل اللحم والشواء والجبن والبيض، وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وقال محمد وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف اللحم والشواء والبيض والجبن». اه. ثم قال: «ولأبي حنيفة أن معنى الإدام وهو الموافقة على الإطلاق والكمال لا يتحقق إلا فيما لا يؤكل بنفسه مقصوداً بل يؤكل تبعاً لغيره عادة، وأما ما يؤكل بنفسه مقصوداً فلا يتحقق فيه معنى الموافقة، وما لا يصطبغ يؤكل بنفسه فيختل معنى الإدام فيه، واللحم ونحوه مما يؤكل بنفسه عادة». اه. وانظر: البناية (٥/٧٤٧ لـ ٢٤٨)؛ حلية العلماء (٢/٤٧٧ لـ ٢٧٥)، وقال ابن هبيرة في الإفصاح له (٢/١٣٣)؛ «واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل إداماً فأكل اللحم أو الجبن أو البيض، فقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بأكل ما يصطبغ به، وقال مالك والشافعي وأحمد: يحنث بأكل ما قدمنا ذكره». اه. ويراجع: المحلى م/١١٥ (٨/٥٠)؛ تكملة المجموع (٨١/٩٢)؛ المغني (٨/٥٠)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٥٨)؛ الإنصاف (١١/٥٧)؛ وانظر في معنى الإدام: اللسان والنهاية والمغرب مادة (أدم)، واختلاف الفقهاء للطحاوي

[٩/١٣٨] \_ يقول الكاساني في بدائع الصنائع له (٤٨/٣): «ولوحلف لا يكلم فلاناً فكتب إليه كتاباً فانتهى الكتاب إليه أو أرسل إليه رسولاً فبلغ الرسالة إليه لا يحنث، لأن الكتابة لا تسمى كلاماً وكذا الرسالة». اهـ. ونص النووي على ذلك في الروضة (٦٣/١١)؛ وقال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (٢٨٤/٧): «وإن كاتبه أو راسله ففيه قولان: قال في القديم: يحنث، وهو قول مالك. وقال في =

<sup>(</sup>١) التقدير: وأجمعوا أن من حلف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يكتب).

[۱۰/۱۳۹] - وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلاناً حقه اليوم، فأتى به فلم يجده، فدفع حقه إلى وكيله، وأشهد على مجيئه بالحق، أو أتى السلطان فأخبره وخاف الفوات فدفعه إليه، ثم مضى اليوم قبل أن يجده حنث، إلا مالكاً رضي الله عنه والليث، فإنهما قالا: لا يحنث، وذلك مخرج له من يمينه تلك فيه.

[١١/١٤٠] \_ وأجمعوا أن من حلف لا يشرب من لبن شاة زيد التي وجه بها

[1.179] جاء في حاشية الزرقاني ما نصه: (وبر الحالف ليقضين فلاناً حقه عند أجل كذا \_ إن غاب المحلوف له أو تغيب، واجتهد في طلبه فلم يجده بعضاء وكيل تقاض لدين المحلوف له أو مفوض) إلى أن قال: (قال بعض فقهائنا: إنما يبر بدفعه للسلطان \_ وإن كان لا يقبض دين غائب إلا أن يكون مفقوداً \_ لأن ذلك حق للحالف لبراءة ذمّته وبره في يمينه). اهـ من حاشية الزرقاني (77 - 17 المديون في حاشية ابن عابدين ما يدل على عدم الحنث، حيث قال: (يبر المديون في حلفه لرب الدين لأقضين مالك اليوم فجاء به فلم يجده ودفع للقاضي، ولو في موضع لا قاضي له حنث). اهـ من الحاشية (77 17 ما يدل على عدم الحنث، هذا وقد ذكر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له (177) ما يدل على عدم الحنث، والله أعلم.

[١١/١٤٠] - جاء في المدونة (٢/٤٩): «قال: قال مالك في الذي حلف أن =

<sup>=</sup> الجديد: لا يحنث وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني». اه.. وصرح في المدونة بذلك فقال: قلت: أرأيت لو أن رجلًا حلف أن لا يكلم فلاناً فأرسل إليه رسولًا أو كتب إليه كتاباً. قال: قال مالك: إن كتب إليه كتاباً حنث، وإن أرسل إليه رسولًا حنث إلًّا أن يكون له نية على مشافهته». اه. من المدونة (٢/٥٠)؛ وانظر: المحلى م/١١٥٢ (٨٦/٨)؛ تكملة المجموع (٨١/٨٨)؛ حاشية الروقاني (٧٦/٣)؛ المغني (٨١٨/٨).

إليه، أو التي أهداها إليه، أو ألاً يأكل من لحمها، فباعها أو ابتاع بثمنها أخرى، فأكل من لحمها، أو شرب من لبنها، لم يحنث وكذلك إن ابتاع بذلك الثمن ثوباً فلبسه، أو طعاماً فأكله، لم يحنث أيضاً، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: إن/ كان زيد مَنَّ عليه بهبته إياها له فحلف من أجل ذلك مما ذكرنا [٢٥/ب] حنث فيما وصفنا، وبكل شيء ينتفع به من قِبَل تلك الهدية، وكذلك يحنث عنده إن قبل من زيد ذلك عارية.

= لا يأكل من هذا الطعام فبيع فاشترى من ثمنه طعام آخر. قال مالك: لا يأكل منه إذا كان على وجه المَنِّ، وإن كان بكراهية الطعام لخبثه ورداثته أو سوء صنعته قال مالك: فلا أرى بأساً». اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني (٧٨٣/٨): «فإذا امتن عليه بشوب فحلف أن لا يلبسه لتنقطع المنة حنث بالانتفاع به في غير اللبس من أخذ ثمنه، لأنه نوع انتفاع به يلحق المنة به، وإن لم يقصد قطع المنة، ولا كان سبب يمينه يقتضي ذلك لم يحنث إلا بما تناولته يمينه وهو لبسه خاصة، فلو أبدله بثوب غيره ثم لبسه، أو انتفع به في غير اللبس أو باعه وأخذ ثمنه لم يحنث لعدم تناول اليمين له لفظأ وينية وسبباً». اهـ. هذا وقد نص ابن قدامة على أن اعتبار النية والسبب هو قول الحنابلة والمالكية فلو نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له، فلو حلف لا يأكل لحماً ولا فاكهة ويريد لحماً بعينه وفاكهة بعينها فهو على ما نوى. وذهب الحنفية والشافعية إلى القول بأنه لا عِبْرة بالنيّة والسبب فيما يخالف لفظه، لأن الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين، واليمين: لفظه، فلو أحنثناه على ما سواه لأخنثناه على ما نوى لا على ما حلف، ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتها. من المغني ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتها. من المغني بتصرف (١٨/١٧)؛ تكملة المجموع بتصرف (١٨/١٧)؛ الإنصاف (١١/٥٠)، وانظر: حلية العلماء (٢٧٩/٧)؛ تكملة المجموع بتصرف (١٨/١٧)؛ الإنصاف (١١/٥٠).

[١٢/١٤١] - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال عن أحد أبداً، فكفل بنفسه رجلًا فاشترط أنه غير ضمني بالمال أو لم يشترط ذلك لم يحنث في يمينه.

[١٣/١٤٢] - وأجمعوا أن من حلف لا يلبس قميصاً أبـداً، فاتَّـزَرَ بشوب، أو دَوَّرَه على وسطه أو ارتداه حنث، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه في يمينه.



[۱۲/۱٤۱] \_ قال في المدونة (۷/۲): «أرأيت إن حلف أن لا يتكفل بمال أحد فتكفل بنفس رجل أتحنثه أم لا؟ قال: الكفالة عند مالك بالنفس هي الكفالة بالمال إلاّ أن يكون قد اشترط وجهاً بلا مال فلا يحنث». اهـ.

ونص الشافعي على ذلك في الأم (٧٦/٧)؛ فقال: «من حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل بنفس رجل أنه إن استثنى في حمالته أن لا مال عليه فلا حنث عليه، وإن لم يستثن ذلك فعليه المال وهو حانث». اهـ. وانظر اختلاف الفقهاء للطحاوي (١٢٦/١).

[١٣/١٤٢] - قال الكاساني في بدائعه: «وأما الحلف على اللبس والكسوة إذا حلف لا يلبس قميصاً أو سراويل أو رداء فاتزر بالسراويل أو القميص أو الرداء لم يحنث، وكذا إذا اعتم بشيء من ذلك لأن المطلق تعتبر فيه العادة، والاتزار والتعميم ليس بمعتاد في هذه الأشياء فلا يحنث. اهد. وانظر: حلية العلماء (٢٧٨/٧)؛ تكملة المجموع (٧٦/١٨ - ٧٧)؛ الإنصاف (٢١/٧٨)؛ مختصر المزني (ص ٢٩٤).

## ۱۲ - «باب الفرائض(۲)»

[1/۱٤٣] - وأجمع (٢) الفقهاء أن الكفن من رأس مال الميت، إلا ابن المسيب رضي الله عنه، فإنه قال: هو والحنوط (٣) من الثلث / .

(۱) الفرائض جمع فريضة، وهي المقدرة، والفرضُ: التَّقْدِير، من حَدَّ ضَرَبَ، قال تعالى: ﴿ نصيباً مفروضاً ﴾ أي مقدراً، فالأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها مأخوذة من قوله تعالى: ﴿ فريضةً من الله ». اهم من طلبة الطلبة (ص ١٧٠)؛ وانظر: أنيس الفقهاء (ص ٣٠٠)؛ المطلع (ص ٢٩٩)؛ والمغرب والنهاية واللسان مادة (فرض)، فتح الباري (٢/١٢).

(٢) في الأصل: (وأجمعوا).

(٣) قال صاحب اللسان في مادة (حنط): طِيبٌ يُخْلَط للميت خاصة، مشتق من ذلك لأن الرمث إذا أحنط كان لونه أبيض يضرب إلى الصفرة وله رائحة طيبة». اهد. وانظر: النهاية مادة (حنط).

[1/12٣] \_ قال صاحب تكملة المجموع (٢/١٦): «وإذا تقرر هذا فإن الميت إذا مات أخرج من ماله كفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله مقدماً على دينه ووصيته، موسراً كان أو معسراً، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم.

وقال الزهري: إن كان موسراً حُسِب ذلك من رأس المال، وإن كان معسراً احتسب من ثلثه. وقال خلاس بن عمرو: يحتسب من ثلثه بكل حال». اهـ.

وقال ابن حزم في المحلى م/١٧٠٦ (٢٥٢/٩): «أول ما يخرج من رأس المال دين الغرماء فإن فضل منه شيء كان المال دين الغرماء فإن فضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم». اهد. ونص المرداوي في الإنصاف =

[٢/١٤٤] - وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للأم أو للأب عن الثلث إلى السدس، رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب، إلا رواية شذت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه للأخوة للأم، ولا يمنعهم من ذلك كون الأب وارثاً.

[٣/١٤٥] - وأجمعوا أن الأخوات للأب لا يرثن مع الأخوات للأب والأم

\_\_\_\_\_\_

= على أنه يقدم الكفن على الدين وغيره ويكون في مال الميت، ثم قال: وهذا المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب واختاروه. اهد من الإنصاف (٢/٢٥)، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري وقتادة وعطاء وإبراهيم النخعي وطاوس أن الكفن من جميع المال، وقال عن خلاس بن عمرو أنه من الثلث، وعن طاوس: إذا كان المال قليلاً فهو من الثلث. المصنف (٣/٣٥٤ ــ ٤٣٦)؛ وحاشية ابن عابدين (٦/٥٩)؛ التفريع (٣/٢١/٣)، هذا وقد نص البدر العيني في شرحه على البخاري على ما نسب إلى سعيد بن المسيب، وذكر بأنه قول خلاس بن عمرو ورواية عن طاوس. وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر أن الكفن من رأس المال: هنال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم، إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو». أهد من فتح الباري (١٠٢/٣)، وانظر: نيل الأوطار (٤/٧٢)؛ المجموع عمرو». أهد من فتح الباري (١٠٢/٣)، وانظر: نيل الأوطار (٤/٧٢)؛ المجموع

[٢/١٤٤] - قال القرطبي في تفسيره (٧٢/٥): «وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي حجب الأخوة لأمّ عنه هو للأخوة». اهد. ونص على ذلك أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (٢/٥٨٦)، وقال بأنها رواية شاذة عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أشار إلى ذلك ابن قدامة في المغني (١٦٧/٦)، ثم قال: «ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد، فكيف يرثون مع الأب؟». اهد. وانظر: أحكام القرآن للجصاص (٨١/٨، ٨٩).

[٣/١٤٥] ــ ذكر ابن قدامة هذه المسألة ولم يتعـرض لقول الحسن البصـري، ثم =

إذا استكملن الثلثين، إلا الحسن بن أبي الحسن (١) البصري رضي الله عنه فإنه ورثهن ما بعد الثلثين، فحمله الناس عنه على أنهن كن أعتقن أباهن فأخذنه بحق الولاء.

[12/127] \_ وأجمعوا أن بني الأخوة لا يرثون مع الجد لـالأب شيئاً، إلاَّ رواية شذت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم معه كآبائهم معه.

[187/6] \_ وأجمعوا أن أم أبي الأب إذا لم يكن من يحجبها عن [77/4] الميراث [7] وألم الكا رضى الله عنه ، فإنه قال: لا ترث على حال .

= قال: «وأما سقوط الأخوات من الأب باستكمال ولمد الأبوين الثلثين فلأن الله تعالى إنما فرض للأخوات الثلثين، فإذا أخذه ولمد الأبوين لم يبق مما فرضه الله تعالى للأخوات شيء يستحقه ولد الأب». اهم من المغني (١٧٤/٦ ــ ١٧٥)؛ مختصر المزنى (ص ١٣٨).

[12/127] — روى ابن حرم في المحلى عن الشعبي قال: «كان علي بن أبي طالب ينزل بني الأخ مع الجد منازلهم ـ يعني منازل آبائهم ـ ولم أجد أحداً من الناس يقوله غيره». اهـ من المحلى م/١٧٣٤ (٩/ ٢٩٠)، كما نص ابن قدامة على المسألة ولم يشر إلى خلاف علي رضي الله عنه فقال: «ولا خلاف بينهم في إسقاطه ـ أي الجد ـ بني الأخوة وولد الأم». اهـ من المغني (١٥/٦).

[٧٠١٤٧] \_ نص على ذلك الزرقاني في حاشيته على مختصر سيدي خليل (٢٠٨/٨)، كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني (٢٠٨/٦ \_ ٢٠٩)، وقال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (٢٨٧/٦): «فأما أم أب الأب فإنها ترث على =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الحسين) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) التقدير: ترث.

= ما نقله المزني، وروى أبـو ثور: أنهـا لا ترث، فجعـل أصحابنـا في ذلك قـولين: أشهرهما: أنها ترث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص أنها لا ترث، وبه قال الزهري ومالك وربيعة وأبو ثور». اه. وانظر: تكملة المجموع (٧٦/١٦)؛ الإفصاح (١٠٣/٢).

[7/18۸] ـ قال ابن قدامة في المغني: «فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان رضى الله عنه أنه رد على زوج، ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لـذلك، أو أعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث». اهم، وهذا كله عند من يقول بالرد، وهناك من لا يقول بالرد أصلاً، يقول ابن قدامة: «وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال، ولا يرد على أحد فوق فرضه، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم، لأن الله تعالى قال في الأخت: فلها نصف ما ترك، ومن رد عليها جعل لها الكل، ولأنها ذات فرض مسمى فلا يرد عليها كالزوج». اهد من المغنى (٢٠١/٦ ـ ٢٠١)، وانظر: موسوعة فقه عثمان بن عفان (ص ٤٨)؛ روضة الطالبين (٦/ ٤٥)، وجاء في حاشية ابن عابدين بعد أن ذكر ما روي عن عثمان رضي الله عنه: «وحجة عثمان رضى الله عنه أن الفريضة لـوعالت لـدخل النقص على الكل فإذا فضل شيء يجب أن تكون الزيادة للكل، لأن الغنم بالغرم، والجواب: أن ميراث الزوجين على خلاف القياس، لأن وصلتهما بالنكاح وقد انقطعت بالموت، وما ثبت على خـلاف القياس نصـاً يقتصر على مـورد النص، ولا نص في الزيادة على فرضهما، ولما كان إدخال النقص في نصيبهما ميلًا للقياس النافي لإرثهما قيل به ولم يقل بالرد لعدم الدليل، فظهر الفرق وحصحص الحق». اهد من الحاشية (٧٨٧/٦)، وجاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم القول بجواز الرد على أحمد الزوجين عند فساد بيت المال ولم يكن غيره فقال: «وكذا = الـورثة، إلاَّ روايـة شذت عن عثمـان بن عفـان رضي الله عنـه أنـه جعله لـه، فحمله الناس على أنه ابْنُ عَمِّ وَرُّثَه ذلك بالتعصيب.

[٧/١٤٩] \_ وأجمعوا أن رجلًا لو مات وترك ابن مولاه وابن ابن مولاه، كان

= ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه»، ثم قال: «بناء على أنه ليس في زماننا بيت مال، لأنهم لا يضعونه موضعه». اهم من الأشباه (١٢٧/٢)، ونقله عنه ابن عابدين في الحاشية (٢٨٨/٢).

[٧/١٤٩] – قال ابن قدامة: «هذا قول أكثر أهل العلم، قال الإمام أحمد: روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود»، ثم قال: «وروي ذلك عن ابن عمر وأبي بن كعب وأبي مسعود البدري، وأسامة بن زيد، وبه قال عطاء وطاووس وأبي بن كعب الله والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وابن قسيط ومالك والشوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وداود، كلهم قالوا الولاء للكبر، وتفسيره: أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد. قال ابن سيرين: إذا مات المعتق نظر إلى أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له». ثم قال: «وشذ شريح فقال: الولاء بمنزلة المال يورث عن المعتق، فمن ملك شيئاً حياته فهو لورثته. وقد حكي عن عمر وعلى وابن عباس وابن المسيب نحو هذا». اهد.

ومما ذكرناه يتضح لنا أن النخعي مع الجمهور وليس مع شريح، والله أعلم. راجع: المغني (٢/٣٠ – ٣٧٨)؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٣٠/٢)؛ سنن سعيد بن منصور (٩١/١ – ٩٤)، ونص الإمام مالك على ذلك في المدونة (٨١/٣)، في أول كتاب المواريث، ويقول ابن رشد في بداية المجتهد (٢/٤٣): «ومن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكِبر، مثال ذلك: رجل أعتق عبداً ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنيه ثم مات أحد الأخوين وترك ابناً، أو أحد الابنين، فقال الجمهور في هذه المسألة: إن =

ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه، إلا شريحاً القاضي وإبراهيم النخعي فإنهما قالا: هو بينهما نصفين.

[٨/١٥٠] \_ وأجمع(١) الصحابة رضي الله عنهم أن القاتـل خـطأ أو عمـداً

= حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه ، وهو راجع إلى أخيه لأنه أحق به من ابنه بخلاف الميراث، لأن الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت، وهنا بالقرب من المباشر العتق»، ثم قال: وقال شريح وطائفة من أهل البصرة: حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيه، وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث، وعمدة الفريق الأول أن الولاء نسب مبدؤه من المباشر». اهد. وانظر: سبل السلام (١٥٧/٣).

[١٥٠] قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يبرث من المقتول شيئاً إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه، وهو رأي الخوارج. ثم قال: ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. ثم ذكر قصة ابن قتادة المذحجي وقال: واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم فلم تنكر فكانت إجماعاً، وقال عمر: سمعت رسول الله على يقول: ليس للقاتل شيء». اهد. ثم ذكر قاتل الخطأ فقال: «ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضاً نص عليه أحمد ويروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنهم، وبه قال شريح وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والثوري وشريك والحسن بن وعروة والماك والحسن بن الماك ووكيع والشافعي ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي. وورثه قوم من المال دون صالح ووكيع والشافعي ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي. وورثه قوم من المال دون والزهري ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود، وروي =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأجمعوا وأجمع الصحابة) والصواب حذف لفظ: وأجمعوا، لأنه قال بعد ذلك: «وإنما جاء الاختلاف بعدهم» أي بعد الصحابة.

لا يرث من مال من قتل ولا من ديته، وإنما جاء الاختلاف بعدهم في ميراثه من ديته.

[٩/١٥١] \_ وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه ينكر/ عليهم [٢٧/أ]

= نحوه عن علي، لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، تخصص قاتل العمد بالإجماع فوجب البقاء على النظاهر فيما سواه». اهم من المغني (٢٩١/٦ ــ ٢٩١)، وذكر أبو القفال الشاشي في حلية العلماء له (٢٦٧/٦ ــ ٢٧٠)، عن الحسن وابن سيرين أنه يرثه من الدية أيضاً، ونقل عن الأصم وابن علية أن القتل لا يوجب حرمان الميراث، وانظر: تكملة المجموع (٢/١٦)؛ الإفصاح (٢/٢٩)؛ نيل الأوطار (٢/٥١)؛ سبل السلام (٣/٥١)؛ مصنف عبد الرزاق (٩/٠٠٤)؛ المنتقى (١٩٥/٥)؛ حاشية ابن عابدين (٢/٧١)؛ تفسير القرطبي (٥٩/٥).

[٩/١٥١] - نص على ذلك الشافعي في الأم (٣/٢٤٢)؛ فقال: «وإذا مات الرجل وترك أخته لأبيه وأمه وعصبته، فأقرت الأخت بأخ، فالقياس أن لا يأخذ شيئاً، وهكذا كل من أقر به وارث فكان إقراره لا يثبت نسبه، فالقياس أن لا يأخذ شيئاً من قبل أنه إنما أقر له بحق عليه في ذلك الحق مثل الذي أقر له به، لأنه إذا كان وارثاً بالنسب كان موروثاً به، وإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثاً به لم يجز أن يكون وارثاً به». اه..

وخالفه في ذلك جماهير أهل العلم حيث قالوا بالإرث مع عدم ثبوت النسب، قال البدر العيني في البناية (٦٠١/٧): «ومن مات أبوه وأقر بأخ لم يثبت نسب أخيه، لما بينا وهو أن فيه حمل النسب على الغير، ويشاركه في الميراث، وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله، وأكثر أهل العلم، وقال الشافعي رحمه الله: لا يشارك في الإرث لعدم ثبوت النسب، وحكي ذلك عن ابن سيرين». اهد. ثم قال صاحب الهداية معللاً قول الجماهير: «لأن إقراره تضمن شيئين: حمل النسب على الغير، ولا ولاية له عليه. والاشتراك في المال، وله فيه ولاية فيثبت». اهد. راجع: =

بقيتهم، يوجب للمُقرِّ له الدخول مع المُقِرِّ فيما في يده من تركة، وإن لم يثبت بذلك له النسب من الميت، إلا الليث بن سعد والشافعي رضي الله عنهما فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما في يد المقر من تركة الميت شيئاً إذ لم يثبت له النسب الذي به يرث.



<sup>=</sup> المغني (٢/٧٧ ــ ٢٧٨)؛ تكملة المجموع (٢٠/٣٦)؛ المدونة (٨٩/٣)؛ الإنصاف (٢/٣١)؛ بدائع الصنائع (٢/٣٠)؛ السيل الجرار (٤/٧٧١)؛ الوجيز (٢/٣٠١)؛ روضة الطالبين (٤/٣٠٤)؛ مجمع الأنهر (٢/٣٠٦)؛ حلية العلماء (٣٠٦/٣ ــ ٣٦٨)؛ الشروط الصغير (١/٩٢٥)؛ بداية المجتهد (٢/٣٥٦)؛ مختصر المزني (ص ١١٤).

## ۱۳ - «باب في الوصايا(١)»

[١/١٥٢] ـ وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ ــ وإن كان مفسداً لمالمه

(١) أوصى الرجل ووصًاه: عَهد إليه.

وتواصى القوم: أي أوصى بعضهم بعضاً، وفي الحديث: «استوصوا بالنساء خيراً». والوصي: الذي يوصي والذي يوصَى إليه، وهو من الأضداد. اهم من لسان العرب مادة «وصي».

والوصية في الشرع: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع.

والأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصَىٰ بها أو دين﴾، وقوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية﴾.

وأما السنة: فما روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مريضاً، فعاده رسول الله على فقال: لا، فقال: بثلثي، رسول الله عقال: لا، فقال: لا، فقال: لا، فقال: لا، قال: فبنطف مالي؟ قال: لا، قال: فبنلث مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس».

وأجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوصية. راجع: المغني (١/٦)؛ بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٠)؛ أنيس الفقهاء (ص ٢٩٧)؛ التعريفات للجرجاني (ص ٢٢٥).

[١/١٥٢] \_ قال الكاساني في بدائعه: «وأما السفيه فعند أبي حنيفة عليه الرحمة ليس بمحجور عن التصرفات سواء، =

محجوراً عليه لفساده \_ جائزة إذا أوصى بما يجوز من غيره، إلا أبا حنيفة رضى الله عنه فإنه قال: القياس أنه لا يجوز على حال.

[٢/١٥٣] - وأجمعوا أن من أوصى بوصية، ثم أوصى بها لآخر، ولا دليل

= لا يختلفان إلا في وجه واحد، وهو: أن الصبي إذا بلغ سفيها يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة، وإذا بلغ رشيداً يدفع إليه ماله». إلى أن قال: «فيجوز طلاقه ونكاحه وإعتاقه وتدبيره... وتجوز وصاياه بالقُربِ في مرض موته من ثلث ماله، وغير ذلك من التصرفات التي تصح من العاقل البالغ الرشيد». اهه.

وذكر البدر العيني في البناية أن وصايا السفيه بالقُرب جائزة في ثلثه استحساناً. كما نص ابن عابدين في حاشيته على ذلك فقال: «والقياس أن لا تجوز وصيته كتبرعاته، وجه الاستحسان: إن الحجر عليه لمعنى النظر له كي لا يتلف ماله ويبقى كَلَّا على غيره، وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال استغنائه، وذلك إذا وافق وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج. . . ، وأما إذا أوصى بغير القُرَب لا تنفذ عندنا». اه.

راجع في ذلك: بدائع الصنائع (١٧١/٧)؛ البناية (٨/٠٥)؛ حاشية ابن عابدين (١٤٩/٦)؛ المغني (١٠٢/٦)؛ تكملة المجموع (١٥٩/١٥)؛ المهذب (١/٥٨)؛ حلية العلماء (٦/٦)؛ التفريع (٢/٥٢٧)؛ المدونة (٤/٤٩ – ٩٥)؛ شرح الزرقاني (٨/٥١).

[٢/١٥٣] \_ قال ابن قدامة: «إذا أوصى لرجل بمعين من ماله، ثم وَصَّى به لأخر، أو وصَّىٰ له بثلثه، ثم وصَّى لأخر بثلثه، أو وصَّى بجميع ماله لرجل، ثم وصَّىٰ به لآخر، فهو بينهما، ولا يكون ذلك رجوعاً في الوصية الأولى، وبهذا قال ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقال جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود: وصيته للآخر منهما، لأنه وصَّىٰ للثاني بما وصَّى به للأول فكان رجوعاً، كما لوقال: ما وصَّيت به لبشر فهو لبكر، ولأن =

فيها عن رجوعه عن الأول، أنه بينهما/ نصفان، إلا سوار بن عبد الله العنبري [٢٧/ب] رضي الله عنه، فإنه جعل الثانية رجوعاً عن الأولىٰ على كل حال.

[٣/١٥٤] \_ وأجمعوا أن من قال: إن مت من مرضي هذا، أو في سفري

= الثانية تنافي الأول، فإذا أتىٰ بها كان رجوعاً، كما لوقال: هذا لورثتي». اهـ.

وذكر أبو بكر القفال الشاشي هذه المسألة إلا أنه نسب لداود القول بأن الوصية للأول دون الثاني .

وعلل العيني قول الجماهير بقوله: «لأن المحل يحتمل الشركة، واللفظ صالح لها، لأنه يجوز أن يجتمع حقان في عبد واحد». اهـ.

وما نسب إلى سوار بن عبد الله العنبري لا يعتبر نادراً، حيث قال بهذا القول: جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس، على ما ذكرنا، ولم أعثر على من نسب القول إلى سوار، والله أعلم.

راجع: المغني (٦٤/٦)؛ حلية العلماء (١٣٣/٦)؛ البناية (١٠/٣٦)؛ تحملة المجموع (١٥/٩٩)؛ المهذب (٦٠٢/١)؛ تحملة الفقهاء (٣٧٧/٣)؛ بدائع الصنائع (٧/٣٧٧)؛ المدونة (٣١٣/٤ ـ ٣١٣).

[١٥٤] حال في المدونة: «قلت: أرأيت إن قال لعبده: إن مت من مرضي هذا، أو هلكت في سفري هذا فأنت حر، أتجعل هذه وصية أم لا في قول مالك؟ قال: هذه وصية عند مالك وله أن يغيرها، فإن مات قبل أن يغيرها جازت في ثلثه إن مات في سفره أو مات في مرضه، قلت: فإن برأ من مرضه، أو قدم من سفره فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات أيعتق في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: لا يعتق إلا أن يكون كتب ذلك في قرطاس فوضعه وأقره بعد صحته أو بعد قدومه من سفره على حاله، أو قد كان وضعه على يدي رجل وأقره على تلك الحال، فهذه وصية تنفذ في ثلثه». اه من المدونة (٢٨٢/٤).

مما سبق يتبين لنا أن الإمام مالك فَرَّق بين ما إذا قال قولًا ولم يكتب كتاباً، =

هذا، أو في سنتي هذه (١)، فعبدي حر، أو أوصى بوصايا سوى ذلك، وكتب بذلك كتاباً أو لم يكتبه، ثم مات من غير رجوع عن وصيته تلك، (أنها غير جائزة) (٢) إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: هي جائزة، إلا أن يكون أودع الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي (٣) تلك السنة.

[2/١٥٥] - وأجمعوا أن الوصية للميت باطلة، عَلِمَ الموصي بموت

= وبين ما إذا كتب كتاباً ثم صح من مرضه وأقر الكتاب، فقال في الثانية إن الوصية بحالها صحيحة ما لم ينقضها، بخلاف الأولى فإنه قال بعدم صحتها.

وذهب جمهور أهل العلم إلى القول بأنه إن برأ من مرضه، أو قدم من سفره، ثم مات بعد ذلك، فليس له وصية، وهو قبول الحسن والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور وأصحاب الرأي. انظر أقوال الفقهاء في: تكملة المجموع (١٥/ ٤٣١)؛ المهذب (١/ ٥٩٠)؛ الأم (٧/ ٢٠)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ٣٢)؛ تحفة الفقهاء (٣/ ٣٧)؛ بدائع الصنائع (٣٩٣/٧)؛ مجمع الأنهر (٢/ ٢٠٧)؛ حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٠١)؛ شرح الزرقاني (٨/ ١٨١ – ١٨٢)؛ اختلاف العلماء (ص ٢٣٢).

[١٥٥/٤] حباء في المدونة ما نصه: «لأن مالكاً قال في رجل أوصى بثلثه لرجل، فإذا الموصَى له قد مات قبل الوصية. قال: قال مالك: إن كان علم بموته حين أوصَى فهي للميت يقضى بها دينه، ويرثه ورثته إن لم يكن عليه دين، وإن كان لم يعلم الموصي بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه». اهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (هذا).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقق لإتمام المعنى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أو مضت).

الموصَىٰ له أو لم يعلم، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه، فإنه جعلها لـورثة الميت إذا كان الموصي عالماً موته/ قبل الوصية منه له.

[١٥٦/٥] \_ وأجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة، فولدت في يد الموصي قبل

= وقال ابن حزم في المحلى: «ولا تجوز الوصية لميت، لأن الميت لا يملك شيئاً، فمن أوصَىٰ لحي ثم مات بطلت الوصية له». اه.

ويدخل تحت هذه المسألة ما لو أوصى للحمل الذي في بطن المرأة، فقد قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: «ولا تصح الوصية لمن لا يملك، فإن وصَّى لحمل لميت لم تصح الوصية، لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة، وإن وصَّى لحمل تيقن وجوده حال الوصية بأن وضعته لدون ستة أشهر من حين الوصية، أو لستة أشهر وليست بفراش صحت الوصية، لأنه يملك بالإرث فملك بالوصية، وإن وضعته لستة أشهر وهي فراش لم تصح الوصية، لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الوصية، فلم تصح الوصية، لأنه لا يتيقن حياته حال فلم تصح الوصية، ولهذا لا يحكم له بالملك بالوصية، فإن وصَّى لما الوصية، ولهذا لا يحكم له بالملك بالوصية، فإن وصَّى لما تحمل هذه المرأة لم تصح هذه الوصية، وقال أبو إسحاق: تصح، والمذهب الأول، لأنه تمليك لمن لا يملك فلم يصح». اهـ. راجع: المدونة (٤/١٥ – ٢١٨)؛ شرح الزرقاني (١٧٨/٨)؛ المهذب (١/٩٨٥)؛ تكملة المجموع البناية (٢/٣١)؛ روضة الطالبين (١/٩٩ – ١٠٠، ١١٦)؛ تحفة الفقهاء (٣٢/٣).

[0/10٦] — نص على ذلك البدر العيني في البناية (٤٧١/١٠)، فقال: «ولو ولدت قبل موت الموصي لم يدخل تحت الوصية، وبقي على حكم ملك الميت، لأنه لم يدخل تحت الوصية قصداً ولا سراية». ثم قال: «وعند الشافعي وأحمد: لو انفصل قبل موت الموصي، ومن حين الوصية إلى الانفصال أقبل من ستة أشهر يدخل في الوصية من وجه». اهه. كما نص ابن قدامة على ذلك فقال: «ونماء =

موته ولداً، ثم مات الموصي، أنه لا سبيـل للمـوصَىٰ لـه على ولـدهـا، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه جعله له مع أمه.

[٦/١٥٧] \_ وأجمعوا أن من أوصى لوارثه، فأجازه الورثة سواه، أو أوصَى

= العين الموصَى بها إن كان متصلاً كالسِمَن وتعليم صنعة فهو تابع للعين، ويكون للموصَىٰ له إذا احتمله الثلث، وإن كان منفصلاً كالثمرة والولد في حياة الموصِي فهو له يصير إلى ورثته، لأنه ملكه، وما حدث بعد الموت وقبل القبول فينبني على الملك في الموصَىٰ له، والصحيح أنه للورثة، والآخر: هو للموصَىٰ له، فيكون النماء لمن الملك له، والله أعلم بالصواب». اه.

راجع: المغني (٢٨/٦)؛ حلية العلماء (٢/٧٧)؛ المدونة (٢٩٣/٤)؛ مجمع الأنهر (٢/٥٠٧)؛ بدائع الصنائع (٣٨٥/٧).

[٦/١٥٧] \_ قال ابن قدامة في الوصية إذا كانت لوارث: «وإن أجازها \_ أي الورثة \_ جازت في قول الجمهور من العلماء، وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة وإن أجازها سائر الورثة، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة، أخذاً من ظاهر قول أحمد في رواية حنبل: لا وصية لوارث. وهذا قول المزني وأهل الظاهر، وهو قول للشافعي، واحتجوا بظاهر قول النبى ﷺ: «لا وصية لوارث».

وظاهر مذهب أحمد والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسها، وهو قول جمهور العلماء، لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح كما لو وصًىٰ لأجنبي، والخبر قد روي فيه: «إلا أن يجيز الورثة» والاستثناء من النفي إثبات، فيكون معناه: لا وصية نافذة أو لازمة أو ما أشبه هذا، أو يقدر فيه: لا وصية لوارث عند عدم الإجازة من غيره من الورثة». ا هـ من المغني (7/7)، وانظر: المغني: (7/7) المحلى 9/7/7 المحلى 9/7/7 (9/7/7)؛ تكملة المجموع 9/7/7 النفرية (9/7/7)؛ التفريع (9/7/7)؛ المدونة (9/7/7)؛ فتح الباري (9/7/7)؛ المهـذب (9/7/7)؛ البناية (9/7/7)؛ تحفة =

لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة، جازت الوصيتان جميعاً، إلا (أبا)(١) عبد الرحمن بن كيسان رضي الله عنه، ثم إسماعيل بن يحيى المزنى، فإنهما أبطلاهما على(٢) كل حال.

الفقهاء (١٧٩/٣ – ٣٤١)؛ روضة الطالبين (١٠٨/١ – ١٠٩)؛ شرح الزرقاني (١٧٩/٨)، ويترتب على هذه المسألة بيان وقت الرد أو الإجازة من قبل الورثة، يقول ابن قدامة: «ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي، فلو أجازوا قبل ذلك ثم ردوا، أو أذنوا لمورثهم في حياته بالوصية بجميع المال أو بالوصية لبعض ورثته، ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته فلهم الرد، سواء كانت الإجازة في صحة الموصي أو مرضه، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، وروي عن ابن مسعود، وهو قول شريح وطاوس والحكم والثوري والحسن بن صالح والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وأبى حنيفة وأصحابه.

وقال الحسن وعطاء وحماد بن أبي سليمان وعبد الملك بن يعلى الزهري وربيعة والأوزاعي وابن أبي يعلى: ذلك جائز عليهم، لأن الحق للورثة، فإذا رضوا بتركه سقط حقهم، كما لورضي المشتري بالعيب.

وقال مالك: إن أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن كان ذلك في مرضه وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم.

واحتج الجماهير بأنهم أسقطوا حقوقهم فيما لم يملكوه فلم يلزمهم كالمرأة إذا أسقطت صداقها قبل النكاح، أو أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع، ولأنها حالة لا يصح فيها ردهم للوصية فلم يصح فيها إجازتهم كما قبل الوصية». اهم من المغني (١٤/٦)، وانظر: الأم (١٢٩/٧)؛ المحلى (٣١٩/٩).

<sup>(</sup>١) لفظ (أبا) غير موجود في الأصل، والصواب إثباته والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن) والأولى ما أثبتناه والله أعلم.

[۱۹۸۸] و أجمعوا أن الوصية لبعض الورثة باطلة (۱)، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: إن كان أوصى له بشيء تافه جاز، وإن كان كثيراً لم يجز. [۱۸۸۸] و أجمعوا أن من أوصى لرجل بعَرَض بعينه يخرج من ثلثه / ولا يجاوزه فأبى الورثة دفعه جبروا عليه، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: إن أبوا ذلك كان للموصى له (من)(۱) جميع مال الميت.

[٧/١٥٨] ـ يقول ابن قدامة: «إن الإنسان إذا وصَّىٰ لوارثه بوصية فلم يجزها ساثر الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء، قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا، وجاءت الأخبار عن رسول الله ﷺ بـذلك، فـروى أبو أمـامة قـال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله قد أعطىٰ كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»، رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي». اهـ. وجاء في المدونة ما يؤيد نسبة القول إلى الإمام مالك: «قال ابن القاسم: إلاَّ أن يكون الشيء التاف مثل الشوب يكسوه إياه في وصيته، أو الشيء الخفيف الذي يعلم أنه لم يرد به على وجه المحاباة، والوصية لسيده، وإنما أراد به العبد لعله أن يكون هذا كانت له من العبد له خدمة وصحبة ومرفق، فمثل هذا يجوز، وهذا قول مالك». اهـ. انظر: المغنى (٢/٦)؛ المدونة (٤/٥٧١)؛ الإفصاح (٢/١٧)؛ المحلى م/١٥٧١ (١/٦٦)؛ تكملة المجموع (١٥/ ٤٢٢ ـ ٤٢٣)؛ حلية العلماء (١/ ٧٤)؛ المهذب (١/٥٨٩)؛ فتح الباري (٥/٢٧٨)؛ البناية (١٠/٥١)؛ تحفة الفقهاء (٣٤٢/٣). [٨/١٥٩] ـ قال أبو الوليد الباجي في المنتقىٰ: «فإن كانت التركة عروضاً كلها، أو بعضها عرض وبعضها عين، فأوصى له بعرض معين يحمله الثلث، فقد روى على بن زياد فيمن أوصىٰ له بعبد ثمنه عشرون ديناراً، ولـه أموال عريضة، فقال الورثة: لا نحب أن نخلص له العبد، فليس ذلك لهم إلا فيما لا يسعمه ثلثه، أو يُشْكُلُ اتساعَه له فيخيروا بين الإجازة والقطع بثلث جميع مال الميت، ووجه 👱

<sup>(</sup>۱) لا بد من تقدير عدم إجازة الورثة الباقين، وأما إذا أجازوا ذلك فالحكم كما هو في المسألة السابقة [۱۵۷]. (۲) زيادة من المحقق لإتمام المعنىٰ.

[٩/١٦٠] - وأجمعوا أن الوصية بتحبيس (١) المصاحف جائزة نافذة، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه أبطلها.

[١٠/١٦١] - وأجمعوا أن رجلًا لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة بألف درهم فيعتق عنه، فكان الثلث أقل من ألف درهم، وهو مما يوجد به

(۱) والحُبُس، بالضم: ما وقف. وحُبُس الفرس في سبيل الله وأَحْبَسَه فهو مُحَبُّس وحبيس، وفي الحديث: «ذلك حبيس في سبيل الله»، أي: موقوف على الغزاة يركبونه في الجهاد. من اللسان مادة (حبس)، وانظر: المغرب والنهاية مادة (حبس).

خلك: أنه أوصى بالعبد وهو دون الثلث، وله التصرف في ثلث ماله، فليس للورثة منعه من ذلك إلا لوجه مضرة تلحقهم بتعيينه أو الزيادة على الثلث، فيرد عند ذلك إلى الثلث الذي هو نهاية ماله فيه من التصرف. وهذا على أحد قولي مالك». اهد. من المنتقى (١٦٣/٦)؛ وانظر: المدونة (١٩٤٤ ٣٠٥ \_ ٣٠٥)؛ البناية (١٥١/١٤)؛ المغنى (١٥٦/٦ \_ ١٥٥).

[٩/١٦٠] - أبطل أبو حنيفة وقف المصاحف بناءً على قول ابعدم جواز وقف المنقول، وذلك لأن من شرط الوقف التأبيد، والمنقول لا يدوم.

وخالف محمد ــ صاحب أبي حنيفة ــ فقال بجواز وقف المنقول إذا جرى فيه التعامل عرفاً كالمصاحف والكتب والفاس. . . ، والفتوى على قول محمد وهو مذهب جماهير أهل العلم.

راجع: حاشية رد المحتارعلى الدر المختار (٢/٤/٤)؛ اللباب في شرح الكتاب (١٣١٤/٤)؛ الإسعاف في أحكام الكتاب (١٣١/٢)؛ الإسعاف في أحكام الأوقاف (ص ٢٤)؛ الفقه الإسلامي وأدلته (٨/٥٠، ١٦٣، ١٩٥)؛ مجمع الأنهر (٧٣٨/١).

[١٠/١٦١] \_ نص على ذلك الكاساني في البدائع حيث قال: «ولو أوصى أن يعتق عنه عند عند عنه نسمة بماثة درهم، لم يعتق عنه عند عند

نسمة، ولم يجز الورثة ما جاوزه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم(١).

[١١/١٦٢] \_ وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضاً وحابى (١) فيه مبتاعه في

= أبي حنيفة، وعندهما: يعتق عنه بالثلث». ثم قال: «ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه أوصى بعتق عبد يُشترى بمائة درهم، فلو نفذنا الوصية في عبد يشترى بخمسين كان ذلك تنفيذ الوصية لغير من أوصَى له، وهذا لأن الوصية للعبد في الحقيقة فهو الموصَى له، وقد جعل الوصية بعبد موصوف بأنه يُشترى بمائة، والمُشترى بدون المائة غير المشترى بمائة، فلا يمكن تنفيذ الوصية له». اهد. وذهب الجماهير وصاحبا أبي حنيفة إلى القول بتنفيذ الوصية بحدود الثلث، وجه ذلك كما قال الكاساني: «إن تنفيذ الوصية واجب ما أمكن، والتقدير بالمائة لا يقتضي التنفيذ، لأنه يحتمل أنه إنما قَدَّر ظناً منه أن ثلث ماله يبلغ ذلك، أو رجاء إجازة الورثة، فإذا لم يبلغ ذلك، أو رجاء إجازة الورثة، فإذا لم يبلغ ذلك، أو لم تجز الورثة، يجب تنفيذها فيما دون ذلك كما في الوصية بالحج». اهد. انظر: البدائع (٧٩٣/٣)؛ البناية (١٠/٣٨٤)؛ المدونة (٤/٢٨١)؛

[11/177] - المحاباة في البيع والشراء حال المرض لا تمنع من صحة العقد، وهمو قول جماهير أهمل العلم، وقال أهمل الظاهر: العقد باطل. نص على ذلك ابن قدامة.

وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: «ما وصى به من التبرعات كالعتق =

<sup>(</sup>١) في الأصل (كله) والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) المحاباة: أن يعاوض بماله ويسمح لمن عاوضه ببعض عوضه. من المغني (٢) (٩٢/٦)، وقال صاحب المطلع: «يقال: حباه يَحْبُوه حَبْواً وحِبَاءاً: إذا أعطاه، فليس له أن يعطي، لأنه تبرع، ولا يتبرع بمال غيره». اهم من المطلع (ص ٢٦٠)، وانظر: طلبة الطلبة (ص ١٦٣).

ثمنه، ثم مات من/ ذلك المرض، كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل [٢٩] ثمنه، ثم مات من/ ذلك المرض، كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ما حمل ألث ماله، ويبطل سواه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: \_ في إحدى روايتين عنه \_ البيع باطل لا يجوز على حال.

[۱۲/۱۲۳] - وأجمعوا أن رجلًا لمو قال: قمد أوصيت لزيمد بسهم من مالي (١)، جازت الوصية، وإن اختلفوا في مقدارها، إلَّا عطاء بن أبي رباح رضى الله عنه، فإنه أبطلها على كل حال.

= والهبة والصدقة والمحاباة في البيع يعتبر من الثلث، سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض، أو بعضها في الصحة وبعضها في المرض، لأن لزوم الجميع عند الموت». اهد.

كما نص الإمام الشافعي على ذلك في الأم فقال: «وإن كان اشتراه بما لا يتغابن الناس بمثله، كان ما يتغابن أهل المصر بمثله جائزاً من رأس المال، وما جاوزه جائزاً من الثلث، فإن حمله الثلث جاز له البيع، وإن لم يحمله الثلث قيل للمشتري: لك الخيار في رد المبيع إن كان قائماً، وتأخذ ثمنه الذي أخذ منك، أو تعطي الورثة الفضل عما يتغابن الناس بمثله مما لم يحمله الثلث». اهم، ولم أعشر على رواية للإمام الشافعي في الحكم ببطلان البيع. راجع: المهذب (1/10)؛ الأم (3/10)؛ المعذب (1/10)؛ المدونة (3/10)؛ المدونة (3/10)؛ البناية (1/10)؛ بدائع الصنائع (1/10)؛ المحلى في كتاب فعل المريض مرضاً يموت منه (1/10)».

[١٢/١٦٣] ح قال أبو بكر القفال الشاشي: «إذا أوصى لرجل بسهم، أو نصيب من ماله، دفع إليه الوارث ما شاء من قليل وكثير.

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: إذا أوصى له بسهم من ماله دفع إليه أقل نصيب الورثة ما لم ينقص عن السدس، فإذا نقص عن السدس جعل لـ السدس. =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مال) ولعل الأصح ما أثبتناه.

[١٣/١٦٤] ــ وأجمعوا أن من أوصى إلى رجل بشيء من ماله لم يكن وصياً

وفي الرواية الثانية: يُعطىٰ أكثر الأمرين من السدس أو أقل الورثة نصيباً.
 وقال الثوري وأحمد: يدفع إليه سدس المال.

وقال شريح: يدفع إليه سهم واحد من سهام الفريضة.

وقال محمد وأبو يوسف: يعطىٰ مثل نصيب أقـل الورثـة نصيباً ما لم يجاوز الثلث، فإن جاوزه أعطى الثلث.

وقال أبو ثور: أعطيه سهماً من أربعة وعشرين سهماً». اهم من الحلية (٢/٦٠ ـ ٢٠١)، وانظر: المغني (٢/٢٦ ـ ٣٠)؛ الأم (٤/٩٠)؛ المهذب (/٩٠/١)؛ الإفصاح (٢/٧٥)؛ اختلاف العلماء (ص ٢٣١)؛ تكملة المجموع (٢/٢٥)؛ البناية (٢/٢٠٤)؛ بدائع الصنائع (٢/٢٥)؛ الإنصاف (٢/٢٠٠).

[١٣/١٦٤] ـ هذه المسألة مبنية على القول بأن الوصية هل تتجزأ أم لا؟.

فلهب أبو حنيفة \_ على رواية الحسن بن زياد عنه \_ ومحمد والأثمة الثلاثة إلى القول بأن الوصية تتجزأ. وعلى هذا إذا أوصى إلى رجلين، إلى أحدهما في العين، وإلى الآخر في الدين، أن كلاً منهما يكون وصياً فيما أوصى إليه خاصة. ذكر ذلك البدر العيني من رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وروي عن أبي حنيفة عدم تجزئة الوصية، وهو قول أبي يوسف، وهو ما ذكره علاء الدين السمرقندي عن أبي حنيفة في التحفة، ونص على الروايتين، وقال: «ولو أنه أوصى إلى رجل بقضاء دينه، وأوصى إلى آخر بأن يعتق عنه، فهما وصيان فيهما أوصى إلى رجل بقضاء دينه، وأوصى إلى آخر بأن يعتق عنه، فهما وصيان فيهما جميعاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: كل واحد منهما وصي فيما جعل إليه». ثم قال: «وروي عن أبي حنيفة فيمن أوصى إلى فلان حتى يقدم فلان، فإذا قدم فهو الوصي دون الأول، فهو كما قال: فيكون عن أبي حنيفة وابني حنيفة روايتان في هذا، ويجوز أن يكون الأول قول أبي يوسف خاصة». اهد.

في غيره من أمواله، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعله بـذلك وصيـاً في كل ماله.

[١٤/١٦٥] – وأجمعوا أن مِنْ وَصِيِّ الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعـه أبوه له لو كان حياً، لأن الصحابة عليه، وإنما الاختلاف.(١) بعدهم فيه.



(١) في الأصل: (الاخلاف).

هذا وقد نقل أبو بكر القفال الشاشي المسألة، ولم يورد خلافاً لغير أبي حنيفة، فقال: «فإن أوصى إلى رجل في شيء لم يصر وصياً في غيره، وقال أبو حنيفة: يصير وصياً في جميع التصرفات المستفادة بالوصية». اهـ.

وجهة نظر أبي حنيفة: إن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته فلا تتبعض، كولاية الجد.

وأما وجهة نظر الجمهور: أنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الآدمي، فكان مقصوراً على ما أذن فيه كالوكيل، وولاية الجد ممنوعة، ثم تلك ولاية استفادها بقرابته، وهي لا تتبعض، والإذن يتبعض فافترقا. ذكر ذلك ابن قدامة في المغني (٢/١٥٠ – ٣٦٨)؛ وانظر أقوال أهل العلم في: تحفة الفقهاء (٣/٣٦٨ – ٣٦٨)؛ البنايسة (١/٥١٠)؛ وانظر أورال أهر العلم في تحفة الفقهاء (٢/٧٢١ – ٣٦٨)؛ المهذب البنايسة (١/٥١٠)؛ والمهذب البنايسة (١/٥١٤)؛ الإفصاح (١/٥٠٤)؛ حلية العلماء (٦/١٤٦)؛ تكملة المجموع (١/٥١٤)؛ الإفصاح (٧٤/٢).

[١٤/١٦٥] - للوصي أن يتصرف في مال الصغير، من بيع ونحوه، وفي حدود المصلحة، لأنه يقوم مقام الأب، وهل له أن يبيع العقار؟: عامة السلف على جواز ذلك، وقيده المتأخرون بقيود.

المتأخرون بالشروط المذكورة». اهم، وذلك كما لو دعت الحاجمة إلى بيع العقار وقيده المتأخرون بالشروط المذكورة». اهم، وذلك كما لو دعت الحاجمة إلى بيع العقار أو بعضه لحاجمة الصغير فيما لا بد له منه، أو لقضاء دين عن الميت مستغرقاً ماله غير العقار، واحتاج إلى تتمته من العقار، أو لكون غلات العقار لا تزيد على مؤنته، أو خوف خرابه أو نقصانه.

وأطلق صاحب التحفة جواز ذلك من غير قيد فقال: «إن كان في التركة دين يملك الوصي بيع كل شيء لقضاء الدين من العقار والمنقول، وإن لم يكن دين ـ والورثة كلهم صغار ـ يملك بيع كل شيء وإمساك ثمنه والتصرف فيه». اهـ.

وعامة الفقهاء على التقييد في بيع العقار، لأن العقار محفوظة بنفسها.

راجع: حاشية ابن عابدين (٢/١١)؛ مجمع الضمانات (ص ٤٠٨)؛ تحفة الفقهاء (٣٧١/٣)؛ حاشية الروض المربع (٦/٤٨)؛ البناية (٢٠١/٣٠) و٥٧٥)؛ المقنع (٣٩٨/٢)؛ غمز عيون البصائر (٢/١٩).

## [١/١٦٦] \_ وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفي مؤنة

(١) الجَهْد والجُهْد: الطاقة، وقيل: الجَهْد: المشقة، والجُهْد: الطاقة.

قال الليث: الجَهْد: ما جَهَد الإنسان من مرض أو أمر شاق.

وفي حدث أم معبد: شاة خلفها الجَهْد عن الغنم.

والجَهَاد: الأرض المستوية، والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود.

وجاهَدَ العدو مجاهدة وجهاداً: قاتله وجاهد في سبيل الله.

والجِهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء.

من اللسان مادة «جهد»، وانظر: أنيس الفقهاء (ص ١٨١)؛ المغرب (١/١٧٠ - ١٧١)، مادة «جهد».

والجهاد في الاصطلاح: عبارة عن قتال الكفار خاصة.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ﴾.

وقوله تعالى: ﴿انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم﴾.

وقوله ﷺ: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة».

والإجماع قائم على مشروعية الجهاد.

راجع: البناية (٦٤٣/٥)؛ المطلع (ص ٢٠٩)؛ حاشية الروض المربع (٢٥٣/٤).

[1/177] \_ جماهير أهل العلم على القول بأن الجهاد فرض، لقوله تعالى: ﴿ كُتَبِ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ وَهُو كُرُهُ لَكُمْ ﴾. وقوله: ﴿ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ﴾.

وهو على الكفاية، إذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين، لقوله تعالى: ﴿ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في =

العدو منهم أباح لمن (١) سواه التخلف ما كان على كفايته، إلاَّ عبيد الله بن الحسن رضي الله عنه، فإنه قال: هو متطوع.

[٢/١٦٧] \_ وأجمعوا أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينالـه

(١) في الأصل (من) ولعل الأصح ما أثبتناه.

= سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى . ولو كان فرضاً على الجميع لما فاضل بين من فعل وبين من ترك، ولأنه وعد الجميع بالحسنى، فدل على أنه ليس بفرض على الجميع.

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه فرض على الأعيان.

قال أبو إسحاق الشيرازي في ذلك: «ولو جعل فرضاً على الأعيان لاشتغل الناس به عن العمارة وطلب المعاش فيؤدي ذلك إلى خراب الأرض وهلك الخلق». اهم.

راجع أقوال أهل العلم في: المهذب (٢٩١/٢)؛ حلية العلماء (٢٩٤/٢)؛ فتح الباري (٢٨/٦)؛ بدائع الصنائع: (٩٨/٧)؛ مجمع الأنهر (٢٨/٢)؛ مختصر المرزي (ص ٢٦٩ – ٢٦٠)؛ الإنصاف (١١٥/٤ – ١١٦)؛ المغني مختصر المرزي (ص ٢٦٩ – ٢٧٠)؛ الإنصاف (١١٥/٤)، هذا وقد نقل ابن رشد في البداية الإجماع على أن الجهاد فرض على الكفاية لا فرض عين ثم قال: «إلا عبيد الله بن الحسن، فإنه قال: إنها تطوع». اهمن بداية المجتهد (١٠٧/١)، وانظر: شرح الزرقاني (٢١٧/١)؛ مقدمات ابن رشد (٢١٤/١)؛ روضة الطالبين (٢٠٨/١٠)؛ أحكام القرآن للشافعي ابن رشد (٢١٤/٣)؛ الوجيز (٢١٨١).

[٢/١٦٧] - قال صاحب الهداية: «ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكراً عظيماً يُؤْمَن عليهم، لأن الغالب السلامة، والغالب =

العدو، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه أباح ذلك، وزعم أهل المعرفة بقوله أنه أراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التي لا خوف عليها، فأما السرايا وما أشبهها فلا يبيح لهم حمله فيها مخافة أن يناله العدو منهم.

[٣/١٦٨] \_ وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فَانٍ من العدو(١)، ولا امرأة، ولا

= كالمتحقق، ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها، لأن فيه تعريضهن على الضياع والفضيحة، وتعريض المصاحف على الاستخفاف، فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين، وهو التأويل الصحيح لقوله ﷺ: «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو». اهد من الهداية مع شرحها: البناية (٥/٩٣٦ - ٢٦٠)، مجمع الأنهر (١٣٦/١)؛ المغني (٣/٣٦)؛ فتح الباري (٣/٣١)؛ شرح الزرقاني (٣/١١)، ونص على ذلك ابن حزم في المحلى، إلا أنه نسب إلى الإمام مالك القول بالجواز إذا كان العسكر مأموناً وهو المعروف عند الحنيفة \_ فقال: «ولا يحل السفر بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر ولا في غير عسكر. روينا من طريق معمر عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو». وقال مالك: إن كان عسكر مأمون فلا بأس به.

قال أبو محمد: وهذا خطأ، وقد يهزم العسكر المأمون، ولا يجوز أن يعترض أمر رسول الله ﷺ فيخص بـلا نص». اهـ من المحلى م/٩٦١ (٣٤٩/٧)، وانـظر المنتقىٰ (١٦٥/٣).

[٣/١٦٨] \_ قال الغزالي في الوجيز: «وفي جواز قتل الـراهب والعسيف والحارس والشيخ قولان». اهـ، وقال النووي في المنهاج: «ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة =

<sup>(</sup>١) في الأصل (من العدو منهم) وإثبات لفظ (منهم) يتنافى مع صحة العبارة، ولذلك رأيت من الأولى حذفها والإشارة إليها.

راهب ولا مقعد، ولا أعلى، ولا معتوه إذا/ كان لا يقاتل ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال في إحدى روايتين عنه ـ: لا بأس بقتلهم جميعاً على كل أحوالهم.

[179] - وأجمعوا أن ما أفاء(١) الله على الإمام من أموال العدو بـ الاخيل

[179] - الفيءهو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال، ولا خمس فيه، لأنه =

<sup>(</sup>١) الفيء: ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتـال إما =

<sup>=</sup> وخنثىٰ مشكل، ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمىٰ وَزَمِن لا قتال فيهم ولا رأي، في الأظهر». اه. قال الرملي في نهاية المحتاج: «لعموم قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾، نعم: الرسل لا يجوز قتلهم، والشاني: لا يحل قتلهم، لأنهم لا يقاتلون، فمن قاتل منهم أو كان لـه رأي في القتال وتـدبير أمـر الحرب جـاز قتله قطعاً». اهـ. كما نص ابن قدامة على ما روي عن الإمام الشافعي، ونسبه إلى ابن المنذر كذلك، ثم قال: «وقال ابن المنذر: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله: ﴿فاقتلوا المشركين﴾، ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب، اه.. راجع أقوال أهل العلم في: الوجيز (١٨٩/٢)؛ نهاية المحتاح (١٤/٨)؛ حلية العلماء (٦٥٠/٧)؛ فتح الباري (١٠٣/٦)؛ مختصـر المسزني ص (٢٧٢)، تكملة المجموع (٣٠١/١٩ ـ ٣٠٢)؛ المغنى (٤٧٧/٨)؛ الإفصاح (٢٧٤/٢)؛ الإنصاف (١٢٨/٤)؛ المحلى م/٩٦٨ (٢٩٦/٧)؛ مجمع الأنهر (٢/ ٦٣٦ ـ ٦٣٧)؛ معاني الأثبار (٣/ ٢٢٠ ـ ٢٢٥)؛ المدونة (١/ ٣٧٠)؛ شرح الزرقاني (١١١/٣ ـ ١١١)، وهذا وقد روى الترمذي نهى النبى على عن قتل النساء والصبيان ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهمو قول أحمد وإسحاق». اهـ من سنن الترمذي (١٣٧/٤).

ولا ركاب لمن جعله الله له بقوله عزّ وجلّ: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولُهُ مَنَ أُهُـلُ القرى فَللّهُ وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين ﴿(١)، بِحَسَبِ إِخْرَاجِهِ منه، إلاّ الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تخمس كما تخمس الغنائم(٢).

بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أو غيرها.

= ليس بغنيمة، إذ هي للمأخوذ من الكفرة على سبيل القهر والغلبة ولم يوجد. وهو قول عامة أهل العلم: أبوحنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد على رواية. قال ابن المنذر: لا نحفظ عن أحد قبل الشافعي في الفيء خمس كخمس الغنيمة.

وذهب الإمام أحمد على رواية والشافعي في الجديد إلى القول بأن الفيء مخموس كما تخمس الغنيمة، لقوله تعالى: ﴿ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ﴾، فالظاهر أن جميع الفيء لهؤلاء، وهم أهل الخمس، وجاءت الأخبار عن عمر دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه، فوجب الجمع بينهما كيلا تتناقض الآية والأخبار وتتعارض، وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق، فإن خمسه للذي سمي في الآية، وسائره ينصرف إلى من في الخبر كالغنيمة، ولأنه مال مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز. اهـ. بتصرف من المغني والحلية. راجع: المغني (٢/٤٠٤)؛ حلية العلماء (٧/٩٢ ـ ٢٩١)؛ الإفصاح (٢/٩٠)؛ الأم (٤/٩٢)؛ المهذب (٢/٧٣)؛ شرح الزرقاني (٣/٧٢)؛ بدائع الصنائع (٧/١٦)؛ جامع البيان (٢٨/٣) البناية (٧٨٢).

التعريفات للجرجاني (ص ١٤٨)، أنيس الفقهاء (ص ١٨٣)؛ طلبة الطلبة (ص ١٨٣). (ص ٨٠).

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآية ٧.

 <sup>(</sup>۲) الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة، أي قهراً أو غلبة، والحرب قائمة.
 أنيس الفقهاء (ص ۱۸۳)، التعريفات للجرجاني (ص ۱٤۲)؛ طلبة الطلبة (ص ۸۰).

[١٧٠/٥] - الخلاف بين الحنفية والجمهور مبني على مسألة وهي: أن الملك هل يثبت في الغنائم في دار الحرب للغزاة؟ ، فعند الحنفية: لا يثبت الملك أصلاً فيها، ولكن ينعقد سبب الملك فيها، على أن تصير علة عند الإحراز بدار الإسلام، وعند الجمهور: يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام بعد الفراغ من القتال. وينبني على هذا الخلاف مسائل فرعية لا حاجة لذكرها هنا.

أما أدلة الجمهور فهي قسم رسول الله على غنائم خيبر بخبير، وقسم غنائم أوطاس بأوطاس، وقسم غنائم بني المصطلق بديارهم، وقسم غنائم بدر بالجعرانة، وأدنى ما يحمل عليه فعل النبي على هو الجواز والإباحة، ولأنه وجد الاستيلاء على مال مباح فيفيد الملك استدلالاً بالاستيلاء على الحطب والحشيش، ولا شك أن المستولى عليه مال مباح، لأنه مال الكافر، والدليل على تحقق الاستيلاء أن الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد على المحل وقد وجد ذلك حقيقة، وإنكار الحقائق مكابرة، ورجعة الكفار بعد انهزامهم واستردادهم أمر موهوم لا دليل عليه فلا يعتبر. وأما أدلة الحنفية: الاستيلاء إنما يفيد الملك إذا ورد على مال مباح غير مملوك، ولم يوجد ههنا، لأن ملك الكفرة قائم، وكان ثابتاً لهم، والملك متى ثبت لإنسان لا يزول إلا بإزالته أو يخرج المحل من أن يكون منتفعاً به حقيقة بالهلاك، أو بعجز المالك عن الانتفاع به دفعاً للتناقض فيما شرع الملك له، ولم يوجد شيء من ذلك، أما الإزالة وهلاك المحل فظاهر العدم، وأما قدرة الكفرة على الانتفاع بأموالهم فلأن الغزاة ما داموا في دار الحرب فالاسترداد ليس بنادر، بل هو ظاهر بأموالهم فلأن الغزاة ما داموا في دار الحرب فالاسترداد ليس بنادر، بل هو ظاهر

وأما الأحاديث في قسمة غنائم خيبر وأوطاس فإنما قسمها رسول الله على في تلك المديار لأنه افتتحها فصارت ديار الإسلام. اهم بتصرف من بدائع الصنائع (١٢١/٧)، وانظر أقوال الفقهاء في: البناية (٦٩٦/٥)؛ المغني (٢١/٨)؛ الإنصاف (٢١/٣٤)؛ حلية العلماء (٢٨٦/٧)؛ كتاب سير =

ذلك، إلاَّ أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا ينبغي أن تقسم إلاَّ بعد أخراجها/ إلى دار من دور الإسلام.

[٦/١٧١] \_ وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم (١) له، إلا الأوزاعي رضى الله عنه، فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء.

[٧/١٧٢] - وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة، ولكنه يرضخ (٢) لها إذا كانت في العسكر تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسهم لها كسهم الرجل.

[٨/١٧٣] ـ وأجمعوا سـوى الأوزاعي أن العبـد يـرضــخ لـه، إلاَّ مــالكــاً رضى الله عنه، فإنه قال: لا يرضخ له.

[٩/١٧٤] \_ وأجمعوا أنه لا يسهم لصبى إذا كان في العسكر، ولكن يرضخ

<sup>(</sup>۱) السهم: في الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم كثر حتىٰ شُمِّي كل نصيب سهماً، ويجمع السهم على أسهم، وسِهَام، وسُهمان. اهم من النهاية (۲/ ٤٢٩)، وانظر: اللسان مادة «سهم»؛ المغرب (٤٢٥/١) مادة «سهم».

<sup>(</sup>٢) الرضخ: العطية القليلة. اللسان مادة «رضخ»؛ النهاية (٢/٨٢)؛ المطلع (ص ٢١٦).

<sup>=</sup> الأوزاعي (في آخر الأم) (٣٣٣/٧ ـ ٣٣٥)؛ الأم (٤/١٤١ ـ ١٤١)؛ شرح النوزاعي (١٤٠ ـ ١٤٠)؛ المحلى م/٩٥٧ (٣٤١ ـ ٣٤٥)؛ القوانين الفقهية (ص ١٤٧).

<sup>[</sup>٦/١٧١]؛ [٦/١٧٢]؛ [٨/١٧٣]؛ [٩/١٧٤] \_ جماهير أهل العلم على القول بأنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد، وإنما يـرضخ لهم، وقـد أخرج التـرمذي في =

= سننه أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس بسأله: هل كان رسول الله على يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس: كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله على يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين المرضى، ويُحدّذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: وأسهم النبي للعلم النبي المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزاعي: وأسهم النبي المسلمون بعده، حدثنا بذلك على بن خشرم، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا». اه من سنن الترمذي.

وأما عن الرضخ للعبد وعدم الإسهام له فقد قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يسهم للمملوك، ولكن يرضخ له بشيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق». اه. هذا وقد فرَّق المالكية بين ما إذا وجب الجهاد عليهم أو لم يجب، فقال الشيخ محمد البناني في حاشيته على شرح الزرقاني: « (وتعين بفج العدو وإن على امرأة)، الجزولي: ويسهم إذ ذاك للعبد والمرأة والصبي، لأن الجهاد صار واجباً عليهم، وأما حيث لم يفجاهم العدو فلا يجب عليهم، ولذا لا يسهم لهم». اه.

أما ابن قدامة فقد حكىٰ في المغني عن الأوزاعي أنه ليس للعبد سهم ولا رضخ إلا أن يجيئوا بغنيمة أو يكون لهم غناء فيرضخ لهم \_ وهو رواية عن الأوزاعي \_ .

والرواية الأخرى: أنه يسهم له كالحر، نقل ذلك ابن رشد عنه في البداية، ونسب ابن قدامة هذا القول \_ وهو أنه يسهم له كالحر \_ إلى أبي ثور، وقال: «روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعي». اهـ.

له إذا كان مراهقاً وإن لم يبلغ، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.

[١٠/١٧٥] \_ وأجمعوا أنه يسهم للفارس سهم ولفرسه/ سهمان، إلَّا [٣١] أبا حنيفة رضى الله عنه، فإنه قال: سهم له وآخر لفرسه.

= وأما قول الإمام مالك بعدم الرضخ لمن لا سهم له فهو منصوص عليه في كتب المالكية: نص عليه الزرقاني في شرحه على مختصر خليل، وابن رشد في البداية، ونص عليه ابن قدامة في المغني والنووي في شرحه على مسلم.

راجع في ذلك: سنن الترمذي (118/8) - (119/8) - حاشية البناني على شرح الزرقاني (119/8) المغني (119/8) الإنصاف (119/8) الإنصاف (119/8) موسوعة فقه إبراهيم النخعي (119/8) الإفصاح (119/8) المحلى (119/8) المحلى (119/8) المحلى (119/8) تكملة المجموع (119/8) البناية (119/8) كتاب سير الأوزاعي (في آخر الأم) (119/8) شرح النرقاني (119/8) بداية المجتهد (119/8) عمدة القاري (119/8) نيل الأوطار (118/8) بداية المجتهد (119/8) المنتقى (119/8) القوانين الفقهية الإمام الأوزاعي (118/8) المنتقى (119/8) القوانين الفقهية (119/8) .

[١٠/١٧٥] - ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بأن للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم واحد مستدلين بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي الشياسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً. رواه الجماعة إلا النسائي، وفي لفظ: «أن رسول الله على أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهماً له وسهمين لفرسه».

وذهب أبو حنيفة وزفر من أصحابه إلى القول بأن للفارس سهمين وللراجل سهم ، مستدلين بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على أعطى الفارس سهمين والراجل سهماً. والمسألة فيها كلام طويل من أراد أن يراجعه =

[١١/١٧٦] \_ وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا واسترقوا، وإنما جاء(١) الاختلاف بعدهم.

= فليرجع إلى: المغني (٨/٤٠٤)؛ الإنصاف (٤/٢٧١)؛ الإفصاح (٢/٨/٢)؛ البناية (٥/٢١)؛ اللباب في البناية (٥/٢١)؛ اللباب في البناية (١/٢١٩)؛ اللباب في شرح الكتاب (٢/٨٥٢)؛ عقود الجواهر المنيفة (١/٣٣٠ ـ ٣٣٥)؛ الأثار لأبي يوسف حديث رقم (٧٨٠)، مجمع الأنهر (١/٠٨٠)؛ بلك المجهود (٢/٨٣٣ ـ ٣٣٦)؛ تكملة المجموع (١٩/٨٥)؛ حلية العلماء (٧/٨٢)؛ فتح الباري (١/١٥ ـ ٥٢)؛ الأم (٤/٤٤١ ـ ١٤٥)؛ الإجماع لابن المناذر (ص ٧٧)؛ سنن الترماذي (٤/١٢)؛ كتاب سير الأوزاعي في آخر الأم (٣٣٧/٧)؛ المحلى م/٥٥ (٧/٣٣)؛ شرح الزرقاني (١٣١/٣).

[11/1۷٦] - هذه المسألة لا يصح حملها على ظاهرها، ولا بد من تخصيص لفظ «الحربيين»، بالنساء والذرية والرهبان وما شابههم ممن ليس لهم رأي في الحرب، أما المقاتلة إذا أسروا فعامة أهل العلم على القول بجواز قتلهم إذا رأى الإمام ذلك ما لم يسلموا.

قال الترمذي في جامعه في كتاب السير باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء، واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء.

وقال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة، قوله تعالى: ﴿ فَإِمَا مَناً بعد وَإِما فَدَاءَ ﴾، نسختها: «فاقتلوهم حيث ثقفتموهم». حدثنا بذلك هناد. وحدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي، قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (جاز) والصحيح ما أثبتناه، والله أعلم.

[١٢/١٧٧] ـ وأجمعوا أن العدو إذا أسروا عبداً لرجل منا، ثم ظفرنا به،

\_\_\_\_\_

= يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأساً.

قال إسحاق: الإثخان أحب إلى إلاَّ أن يكون معروفاً فأطمع به الكثير». اهـ.

وأما إذا اشترك النساء والرهبان والمشايخ في القتال، أو كان لهم رأي قتلوا، يقول ابن قدامة: «لا نعلم في هذا خلافاً، وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأى». اهـ.

راجع: المغني (۲/۸۳، ۳۷۲/۸)؛ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) (۱۳۵۸ – ۱۳۰۱)؛ الإفصاح (۲/۱۲)؛ فتح الباري (۱۰۲۸ – ۱۰۰۱)؛ البناية (۱۹۰/۰)؛ عمدة القاري (۲/۱۰۲، ۲۲۰)؛ المهذب (۲۹۹/۲) . ۳۰۲).

[۱۲/۱۷۷] \_ قال في المدونة: «قال مالك: إن أدركه قبل القسم أخذه بغير ثمن، وإن أدركه بعد ما قسم كان أولى به بالثمن». اهـ، وذكر مثل ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر سيدي خليل.

وقال ابن قدامة: «إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون فأخذوها منهم، فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة أهل العلم، منهم: عمر رضي الله عنه وعطاء والنخعي وسلمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.

وقال الزهري: لا يرد إليه وهو للجيش، ونحوه عن عمرو بن دينار، لأن الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم». ثم قال: «فأما ما أدركه بعدما قسم ففيه روايتان: إحداهما: أن صاحبه أحق بالثمن، وهذا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك.

والرواية الثانية عن أحمد: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال، وهــو قول عمــر وعلي وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث». اهــ.

ولم يأت صاحبه حتىٰ قسم، أن ذلك لا يمنعه من أخذه ــ وإن اختلفوا عليه غرم مع ذلك أم لا؟ ــ إلَّا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قــال ــ في إحدى روايتين عنه ــ : لا سبيل له عليه بعد القسمة.

[١٣/١٧٨] - وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب أرضاً لرجل منا قد كان ابتاعها من بعض أهل الحرب، سلمها لربها، ولم تدخل في الغنائم، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: تكون فيئاً.

= أما الشافعي فقد جعله لصاحبه قبل القسمة وبعدها ويُعطىٰ مشتريه ثمنه من خمس المصالح، وهو قول ربيعة وابن المنذر.

راجع في ذلك: المغني (١/ ٤٣٠)؛ اختلاف العلماء (ص ٢٨٩ - ٢٩٠)؛ اختلاف العلماء (ص ٢٨٩ - ٢٩٠)؛ حلية العلماء (٦/٢/١)؛ مختصر المزني (ص ٢٧٣)؛ كتاب سير الأوزاعي (٢٩٣/١ - ١٣٣/٣)؛ الإنصاف (١٥٧/٤)؛ شرح الزرقاني (١٣٤٧/١ - ١٣٣٥)؛ المعدونة (١/ ٣٥٧)؛ مجمع الأنهر (١/ ٢٥٦ - ٣٥٣)؛ عمدة القاري (١/ ٢٥١ - ٣٠٠)؛ المنتقى (ص ٢/١٥)؛ المنتقى (ص ٢/١٥)؛ المنتقى (ص ١٨٩)؛ المنتقى (٣/ ١٨٥ - ١٨٥)؛ البناية (٥/ ٧٥٧ - ٧٥٧)؛ المحلى م/ ١٩٩ (٧/ ٣٠٠ - ١٨٥)، أما الرواية التي نسبها المصنف إلى الإمام مالك فلم أعثر عليها في كتب المالكية التي بين يدي، والظاهر أنها غير المشهور عنه، وأما المشهور عنه فهو ما ذكر في المدونة وغيرها مما سبق الإشارة إليه، والله أعلم.

[١٧٨/١٧٨] - نص على ذلك العيني في البناية (٧١٤/٥)؛ وانسظر: المحلى م/٩٣٧ (٣٠٩/٧)؛ المغني (٢٧٨/٤)؛ الأم (٢٧٨/٤)، وجساء في كتاب سيسر الأوزاعي في آخر الأم (٣٠١/٧) ما نصه: «سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى داراً أو أرضاً أو رقيقاً أو ثياباً فظهر عليه المسلمون، قال: أما الدور والأرضون فهي فيء للمسلمين، وأما الرقيق والمتاع فهو للرجل الذي اشتراه». اهد.

[١٤/١٧٩] ــ وأجمعـوا/ أن المرتـد إذا تاب لم يقتـل، إلاَّ الحسن البصري [٣١/ب] رضى الله عنه، فإنه قال: يقتل وإن تاب.

[١٤/١٧٩] - اختلف في استتابة المرتد، فذهب الجمهور إلى القول بأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.

وذهب الحسن البصري وطاوس وأهل الظاهر إلى القول بأنه يجب قتله في الحال، استدلالاً بقول النبي ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه».

قال الطحاوي: «ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة، فإنه يقاتل من قبل أن يدعى، قالوا: وإنما تشرع الاستتابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة، فأما من خرج عن بصيرة فلا»، ثم قال: «وهذا قول قال به أبويوسف في كتاب الإملاء، قال: أقتله ولا أستتيبه، إلا أنه إن بدرني بالتوبة خليت سبيله، ووكلت أمره إلى الله تعالى». اهه.

واستدل الجمهور بالإجماع السكوتي، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه في كل يوم رغيفاً لعله يتوب فيتوب الله عليه. ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. وحملوا قوله ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» أي إن لم يرجع، كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾. اهد. من فتح الباري ومعاني الأثار بتصرف. راجع: فتح الباري (٢١٠/١٠)؛ المغني راجع: فتح الباري (٢١٠/١٠)؛ المغني الأثار (٢١/٢١٠)؛ المغني المرتد (من الحاوي الكبير) (ص ١٣٤/)؛ مختصر المزني (ص ٢٥٩)؛ حكم المرتد (من الحاوي الكبير) (ص ٧٥)؛ البناية (٥/٠٥٠ ـ ٣٥٨)؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/٨٧٧)؛ حلية العلماء (٧/٤٢٠ ـ ٢٢٥)؛ المهذب القرآن للجصاص (٢/٨٢)؛ بداية المجتهد (٢/٩٥٤)؛ الإشراف على مذاهب القرآن للجصاص (٢/٢٨٢)؛ بداية المجتهد (٢/٩٥٤)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٢٥٨١)؛ نيل الأوطار (٨/٧ ـ ٨)؛ حاشية ابن عابدين أهل العلم مسألة رقم (٢٥٨١)؛

[١٥/١٨٠] \_ وأجمعوا أن من لحق بدار الحرب لا لتجارة ولا لعبد، لم يكن (١) بذلك مرتداً، \_ وإن كان مسيئاً في لحاقه بهم \_ إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه قال: هو به مرتد.

[١٦/١٨١] ـ وأجمع الصحابة أن من ظفر به من أهل الـردة في حال القتـال حِلٌ لنا وغنيمة، وإنما جاء الاختلاف بعدهم.

(١) في الأصل: (ولم يكن).

[١٥/١٨٠] - قال أبو بكر الجصاص: «وقال الحسن بن صالح: من أقام في أرض العدو - وإن انتحل الإسلام - وهو يقدر على التحول إلى المسلمين فأحكامه أحكام المشركين، وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم، يحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله ونفسه، وقال الحسن: إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام». اه.

ثم قال: «وأما قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا لَحِق بدار الحرب فهو مرتد، فإنه خلاف الكتاب والإجماع، لأن الله تعالى قال: ﴿والـذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتىٰ يهاجروا ﴾ فجعلهم مؤمنين مع إقامتهم في دار الحرب بعد إسلامهم، وواجب علينا نصرتهم بقوله: ﴿وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر ﴾ ولو كان ما قاله صحيحاً لوجب أن لا يجوز للتجار دخول دار الحرب بأمان، وأن يكونوا بذلك مرتدين، وليس هذا قول أحد ». اه من أحكام القرآن للجصاص (٢٤١/ ٢٤٣ ـ ٢٤٣).

[١٦/١٨١] - قال أبو الحسن الماوردي: «فأما إذا لحق المرتدون بدار الحرب أو انفردوا بدار صارت لهم كدار أهل الحرب، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في جواز سبيهم واسترقاقهم: فذهب علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إلى جواز سبيهم واسترقاقهم كأهل الحرب اعتباراً بحكم الكفر. وذهب أبو بكر رضي الله عنه =

## [١٧/١٨٢] \_ وأجمع (١) الصحابة أيضاً أن كراع (٢) أهل البغي وسلاحهم

(١) في الأصل: (وأجمعوا أن الصحابة) والصواب ما أثبتناه.

= إلى تحريم سبيهم واسترقاقهم تغليباً لحرمة ما تقدم من إسلامهم، كما يحرم سبيهم واسترقاقهم في دار الإسلام. وبه أخذ الشافعي وأكثر الفقهاء». اهـ. وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها.

راجع: كتاب حكم المرتد (من الحاوي الكبير) (ص ٩٥ ــ ٩٦)؛ المغني (م. ١٣٦/٨)؛ بـداية المجتهـد (٢/ ٤٥٩)؛ البنايـة (٨٨٢/٥)؛ مجمـع الأنهـر (٦٨٧/١)؛ الكافي (٢٧١/٤).

[۱۷/۱۸۲] \_ قال أبو الحسن الماوردي في كتاب الحاوي: «إذا ظفر أهل العدل بدواب أهل البغي وسلاحهم لم يجز أن يملك عليهم، ولا أن يستعان بها في قتالهم، وتحبس عنهم مدة الحرب كما تحبس فيها أسراهم، فإذا انقضت الحرب ردَّ عليهم.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يستعان على حربهم بدوابهم وسلاحهم، لقوله تعالى: ﴿ فقاتلوا التي تبغي حتىٰ تفيء إلى أمر الله ﴾ ، فكان الأمر بقتالهم على عمومه المشتمل على دوابهم وسلاحهم». اهد. وقال ابن قدامة: «وما أخذ من كراعهم وسلاحهم لم يرد إليهم حال الحرب لئلا يقاتلونا به». اهد. وقال البدر العيني: «ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم، ولا يقسمها حتىٰ يتوبوا فيردها عليهم، أما عدم القسمة فلقول على رضي الله عنه يوم الجمل: «ولا يقتل أسير ولا يكشف ستر ولا يؤخذ مال». وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم، ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها، إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسر، وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها». اهد. راجع: =

<sup>(</sup>٢) الكراع: اسم لجميع الخيل، وفي حديث ابن مسعود: كانوا لا يحبسون إلا الكراع والسلاح. من النهاية (٤/١٦٥).

على ملكهم، لا نَغْنَمُهُ عليهم ـ وإن ظفرنا به في الحرب ـ وإنما جاء الاختلاف بعدهم.

[١٨/١٨٣] - وأجمعوا أن الجزية (١) واجبة على الفقير من أهل الله إذا

= كتاب قتال أهل البغي (من الحاوي الكبير) (ص ٢٠٦)؛ المغني (١١٦/٨)؛ بدائع الصنائع (١٤١/٧)؛ مختصر المزني (ص ٢٥٨)؛ الأم (٢٠٥/٢)؛ المهدنب (٢/٢/٢)؛ البناية (٨٩٧/٥)؛ مجمع الأنهر (٢/٠٠/١)؛ مصنف عبد الرزاق (١٢/١٠)؛ الإفصاح (٢/١٣)؛ المحلى (١٠٢/١١)؛ تحفة الفقهاء (٣٧/٣)؛ حاشية ابن عابدين (٢٦٦/٤).

[١٨/١٨٣] - قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: «وفي الفقير الذي لا كسب له قولان: أحدهما: أنه لا تجب عليه الجزية، لأن عمر رضي الله عنه جعل أهل الجزية طبقات، وجعل أدناهم الفقير المعتمل، فدل على أنها لا تجب على غير المعتمل، ولأنه إذا لم يجب خراج الأرض في أرض لا نبات لها لم يجب خراج الرقاب في رقبة لا كسب لها، فعلى هذا يكون مع الأغنياء في عقد الذمة، فإذا أيسر استؤنف الحول. والثاني: أنها تجب عليه، لأنها تجب على سبيل العوض فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل كالثمن والأجرة». اه.

وقال ابن هبيرة في الإفصاح: «واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملًا ولا شيء له، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يؤخذ منه شيء، وعن الشافعي قولان». اهم.

والـذي يظهـر من عبارة ابن هبيـرة ونصوص الفقهـاء أن قـول الجمهـور على خلاف ما ذكره المصنف، إذ إن قول الجمهور هو عـدم إيجاب الجـزية على الفقيـر =

<sup>(</sup>١) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة، والجمع: الجِزَى، مثل: لحية ولِحَى. انظر: أنيس الفقهاء (ص ١٨٢)؛ المطلع (ص ٢١٨).

كان حراً، إلاَّ الشافعي رضي الله عنه، فإنه أسقطها عنه.

[١٩/١٨٤] ــ وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية/ لم تؤخذ منه جزية لما [٣٢/أ]

= من أهل الذمة، بخلاف الشافعي فإنه ذهب إلى القول بوجوبها على الرواية المنصوص عليها في سائر كتبه كما وصف ذلك أبو بكر القفال الشاشي في الحلية.

هذا وقد وجدت نصاً في الأم يؤيد ذلك حيث يقول: «ومن افتقر منكم فجزيته عليه حتىٰ تؤدى عنه، وليس الفقر بدافع عنكم شيئاً»، ويقول أيضاً: «ولا بأس فيهم وفيمن وقت عليهم الجزية أن يكتب على الفقير منهم كذا، ولا يكون أقل من دينار...». اه. وهذا كله يؤكد إيجاب الجزية على الفقير عند الإمام الشافعي رحمه الله. انظر: الأم (١٩٨/٤، ٢٠١، ٢٠١)؛ المهذب (٢/٣٢٤)؛ الإفصاح (٢/٣٢٤)؛ حلية العلماء (٧/٨٢)؛ الوجيز (١٩٨/٢)؛ مختصر المزني (ص٧٧٧)؛ السمغني (٨/٩،٥)؛ الإنصاف (٤/٤٢٢)؛ بداية المجتهد (ص٧٧٧)؛ السمغني (٨/٩،٥)؛ الإنصاف (٤/٤٢٤)؛ بداية المجتهد الفقهاء (٢/٤٠٤)؛ حاشية ابن عابدين (١٩٨/٤)؛ البناية (٥/٢٢٨)؛ تحفة الفقهاء

[١٩/١٨٤] - قال أبو إسحاق الشيرازي: «فإن مات أو أسلم بعد الحول لم يسقط ما وجب، لأنه عوض عن الحقن والمساكنة، وقد استوفي ذلك، فاستقر عليه العوض، كالأجرة بعد استيفاء المنفعة.

فإن مات أو أسلم في أثناء الحول ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه شيء، لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول فسقط بموته في أثناء الحول كالزكاة. والثاني: وهو الصحيح، أنه يلزمه من الجزية بحصة ما مضى، لأنها تجب عوضاً عن الحقن والمساكنة، وقد استوفى البعض فوجب عليه بحصته كما لو استأجر عيناً مدة واستوفى المنفعة في بعضها ثم هلكت العين». اهد. والقول بعدم سقوط الجزية لم ينفرد به الإمام الشافعي فقط، بل قاله أبو ثور وابن المنذر وأحمد على رواية.

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بسقوطها، لأنها عقوبة، فتسقط بالموت =

مضيٰ قبل موته، إلَّا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أخذها من ماله.

[٢٠/١٨٥] \_ وأجمعوا أن (من)(١) لم يؤد الجزية من أهل الندمة حتى

(١) زيادة من المحقق لإتمام المعنى .

= كالحدود، ولأنها تسقط بالإسلام فتسقط بالموت كما قبل الحول.

راجع: المهذب (٣٢٢/٢)؛ المغني (٥١١/٥ ـ ٥١٢)؛ الإفصاح (٢٩٣/٢)؛ الإنصاف (٢٢٨/٤)؛ حلية العلماء (٢٠٢/٧ ـ ٢٠٣)؛ تحفة الفقهاء (٣٠/٣)؛ بدائع الصنائع (١١٢/٧)؛ حاشية المدسوقي (٢/١٨٠)؛ اللباب في شرح الكتاب (٢٧٣/٣)؛ حاشية ابن عابدين (٤/٠٠٠ ـ ٢٠١).

[٢٠/١٨٥] ـ ذهب أبو حنيفة إلى القول بأن مضي الحول ودخول حول جديد يعتبر مسقطاً للجزية بعد وجوبها، وذلك خلافاً لأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، فإنهما قالا: لا تسقط، وهو قول جماهير أهل العلم.

وجهة نظر أبي حنيفة، أن الجزية إنما جعلت لحقن الدم في المستقبل، فإذا صار دمه محقوناً في السنة الماضية فلا تؤخذ الجزية لانعدام الحاجة إلى ذلك، كما إذا أسلم أو مات تسقط عنه الجزية لعدم الحاجة إلى الحقن بالجزية كذا هذا.

ووجهة نظر الجمهور: أن الجزية أحد نوعي الخراج، فلا تسقط بالتأخير إلى سنة أخرى، استدلالاً بالخراج الآخر وهو خراج الأرض، وهذا لأن كل واحد منهما دين فلا يسقط بالتأخير كسائر الديون.

راجع: المغني (٥١٢/٨)؛ الإفصاح (٢٩٤/٢)؛ حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٠١ - ٢٠١)؛ البناية (٥/ ٨٣١)؛ تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٢٥)؛ بدائع الصنائع (٢/ ٢٠١)؛ اللباب في شرح الكتاب (٢٧٣/٣)؛ المهذب (٣٢٢/٢)؛ وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٢/ ١٨٠) ما نصه: «قال القاضي أبو الوليد: ومن اجتمعت عليه جزية سنين، فإن كان ذلك لفراره منها أخذت منه لما مضى، وإن كان معسراً لم تؤخذ منه، ولا يطالب بها بعد غناه». اهه.

مضت السنة ودخلت أخرى، أُخِذَ بها للسنة الماضية، إلاَّ أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه أسقطها عنه بدخول الثانية.

[٢١/١٨٦] - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق (١) عبداً له كتابياً وجبت عليه المجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: لا جزية عليه.

[٢٢/١٨٧] \_ وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي \_ وإن كان إنما دان بدينه

[٢١/١٨٦] - جاء في حاشية الدسوقي ما نصه: «اعلم أن العبد الكافر إذا عتق لا يخلو إما أن يعتق بدار الحرب، وهذا تضرب عليه الجزية، لأنه كواحد منهم، سواء أعتقه حربي أو ذمي أو مسلم، وإما أن يعتق بدار الإسلام، وهذا إذا أعتقه مسلم لا تضرب عليه إلا إذا حارب وأسر، وإن أعتقه ذمي ضربت عليه تبعاً لسيده». اهد. هذا قول الإمام مالك والشعبي ورواية مرجوحة عن الإمام أحمد.

وذهب الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد على الراجح من مذهبه إلى القول بلزوم الجزية عليه، وهو قول عمر بن عبد العزيز وسفيان والليث وابن لهيعة، وذلك لأنه حر مكلف موسر من أهل القتل، فلم يُقر في دارنا بغير جزية كالحر الأصلي، إذا ثبت هذا فإن حكمه فيما يستقبل من جزيته حكم من بلغ من صبيانهم أو أفاق من مجانينهم على ما مضى . راجع: حاشية الدسوقي (٢/٩/١)؛ المغني (٨/٢١٥)؛ حلية العلماء (٧/٤/٧)؛ المهذب (٢/٣٢٢)؛ الإنصاف

[۲۲/۱۸۷] \_ قال الشافعي رحمه الله في الأم: «فكل من دان ودان آباؤه أو دان بنفسه وإن لم يدن آباؤه دين أهل الكتاب أي كتاب كان قبل نزول الفرقان، وخالف =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عتق) والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

بعد نزول الفرقان ــ إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان أو واحد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان.

\* \*\*

<sup>=</sup> دين أهل الأوثان من قبل نزول الفرقان، فهو خارج من أهل الأوثان، وعلى الإسام إذا أعطاه الجزية وهو صاغر أن يقبلها منه عربياً كان أو عجمياً، وكل من دخل عليه الإسلام ولا يدين دين أهل الكتاب ممن كان عربياً أو عجمياً فأراد أن تؤخذ منه الجزية ويقر على دينه أو يحدث أن يدين دين أهل الكتاب فليس للإمام أن يأخذ منه الجزية، وعليه أن يقاتله حتى يسلم كما يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا». اهد. انظر: الأم (٤/١٧٤)؛ وراجع أقوال أهل العلم في: المغني (٨/٩٩٤)؛ حلية العلماء (٧/٧٦)؛ الإنصاف (٤/٩٢٨)؛ المعني (٨/٢٩٤)؛ المهذب (٢/١٩٠)؛ تحفة الفقهاء (٣/٢٠)؛ المدونة (٢/١٠).

## ١٥ \_ «باب الحدود(١)»

[١/١٨٨] - / وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة، إلا [٣٢/٣] ابن أبي ليلىٰ رضي الله عنه، فإنه قال: تضرب قائمة.

[٢/١٨٩] \_ وأجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائماً.

(۱) جمع حد، والحد في اللغة: الفصل بين الشيئين لثلا يختلط أحدهما بالآخر، والحد: المنع، ومنتهى كل شيء حده، وحددت الرجل: أقمت عليه الحد. من اللسان مادة «حدد»، وانظر: أنيس الفقهاء (ص ۱۷۳)؛ طلبة الطلبة (ص ۷۲). وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعاً وجبت حقاً لله عز وجل. انظر: أنس الفقهاء (ص ۱۷۳)؛ البناية النظر: أنس الفقهاء (ص ۱۷۳)؛ البناية

انظر: أنيس الفقهاء (ص ١٧٣)؛ التعريفات للجرجاني (ص ٧٤)؛ البناية ( ٣٤٣/٥).

[١/١٨٨]؛ [٢/١٨٩] - جماهير أهل العلم على القول بأن المرأة تضرب في الحد جالسة، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً في الحد»، ولأن المرأة عورة وجلوسها أستر لها، وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شيء منها.

وخالف في ذلك أبو يوسف وابن أبي ليلي فقالا: تضرب المرأة قائمة.

نقل هذا الخلاف أبو جعفر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له، ثم قال: «قال أبو جعفر في حديث ابن عمر رضي الله عنه في رجم النبي على اليهوديين، رأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة وهذا يدل على أن الرجل كان قائماً والمرأة قاعدة». اهد. أما الرجل فجماهير أهل العلم على القول بأنه يضرب قائماً، =

[٣/١٩٠] \_ وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحداً في المسجد، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه فإنه أباحه وفعله.

= ولم أرّ خلافاً فيه سوى ما نقل عن الإمام أبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه أنه يجلد المحدود ممدوداً على الأرض في سائر الحدود، وفي التعزير قائماً، وكذلك ما نقل عن الإمام مالك من أنه يرى أن الرجل والمرأة سواء في إقامة حد الجلد عليهما جلوساً.

ولعل مستندهما في ذلك ما روي عن علي كذلك أنه أتي برجل في حد فضربه \_ وعليه كساء له قسطلاني \_ قاعداً. وكلا الأثرين عن علي رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق (٣٧٣/٧، ٣٧٣)، أما ابن حزم في المحلى فقد قال: «فإذ في مصنف عبد الرزاق (٣٧٣/٧، ٣٧٣)، أما ابن حزم في المحلى فقد قال: «فإذ لا نص في شيء من هذا ولا إجماع، فقد أيقنا أن الله تعالى لو أراد أن يكون إقامة الحد على حال لا يتعدى من قيام أو قعود، أو فرق بين رجل وامرأة لبينه على لسان رسوله عليه السلام، فصح أن الجلد في الزنا والقذف والخمر والتعزير يقام كيف ما تيسر على المرأة والرجل قياماً وقعوداً، فإن امتنع أمسك، وإن دفع بيديه الضرب عن نفسه مثل أن يلقى الشيء الذي يضرب به فيمسكه أمسكت يداه». اهد. من المحلى (٧/ ١٦٩)، وانظر أقوال أهل العلم في: المغني (٨/ ١٣٣٠)؛ المنتفى (١٢ / ٢٢٧)؛ المنتفى (١٤٢/٧)؛ تفسير القرطبي الإفصاح (٢/ ٢٨/٧)؛ البناية (٥/ ٣٦٩)؛ بدائع الصنائع الأوطار (٧/ ٢٨)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٢٨/٧)؛ نيل المدونة (٤/ ٢٠١)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/ ١٤٧)؛ مختصر الطحاوي المدونة (٤/ ٢٠١)؛

[٣/١٩٠] ـ لا تقام الحدود في المساجد، وهذا على مذهب عكرمة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان وابن الحسن. دليلهم حديث حكيم بن حزام: «أن رسول الله على نهى أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه =

\_\_\_\_

= الحدود»، ولأن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالىٰ.

قال أبو بكر ابن المنذر: «وقد روينا عن الشعبي أنه ضرب يهودياً حداً في المسجد، وبه قال ابن أبى ليليٰ». اهـ.

وما روي عن الشعبي أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٣/١٠)، وأما قول ابن أبي ليلى فقد أخرجه عنه ابن حزم في المحلى وأبو جعفر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له، ثم قال: «وقال مالك: لا بأس بالتأديب في المسجد خمسة أسواط ونحوها، وأما الضرب الموجع والحد فلا يقام في المسجد». اهد من اختلاف الفقهاء.

انظر تفصيل المسألة في: المغني (٣١٦/٨)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١١٠٢)؛ المحلى م/٣١٦ (٢١٣/١١ ـ ١٢٣)؛ بدائع العلم مسألة رقم (٢٠/١)؛ المحدونة (٤/٥٨)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (٢/٩١).

[191/2] - قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في المملوك يقر بالحد: «قال أصحابنا: إقراره بما يوجب الحد جائز، وهو قول مالك وعثمان البتي والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي، قال أبو جعفر: وسمعت ابن أبي ليلى عمران يذكر ما يكون أخذه عن ابن شجاع عن الحسن عن زفر في إقرار العبد بقتل العبدة أو بما سواه ما لو علم كانت العقوبة عليه في يديه، أن إقراره بذلك غير مقبول على مولاه إذا كذبه فيه.

قـال أبـو جعفـر: ومـا أعلم أحـداً من المتقـدمين وافق زفـر على ذلـك غيـر عمرو بن دينار، وقد روي عن علي رضي الله عنه أن عبداً أقر عنـده بالسـرقة مـرتين فقطعه، وأن عبداً أقر عنده بالزنا، فـردده أربع مـرات فجلده خمسين، وعن عائشـة = كذبه فيه مولاه \_ ، إلا عمرو بن دينار وزفر بن الهذيل رضي الله عنهما، فإنهما قالا: إن كذبه فيه مولاه لم يُحَدّ إلا ببينة.

[١٩٢] \_ وأجمعوا أن من وطيء جارية لامرأته وقال: ظننتها تحل، لما

رضي الله عنها مثله في قطعه بإقراره بالسرقة، ولم يرد عن غيرهما من الصحابة
 خلافه . اهـ من اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/١٥٠ ـ ١٥١).

وقال ابن قدامة في المغني: «وأما العبد فيصح إقراره بالحد والقصاص فيما دون النفس، لأن الحق له دون مولاه»، ثم قال: «وأما إقراره بما يوجب القصاص في النفس، فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل، ويتبع به بعد العتق، وبه قال زفر والمزني وداود وابن جرير الطبري، لأنه يسقط حق سيده بإقراره، فأشبه الإقرار بقتل الخطأ، ولأنه متهم في أنه يقر لرجل ليعفو عنه، ويستحق أخذه، فيتخلص بذلك من سيده.

واختار أبو الخطاب أنه يصح إقراره به، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، لأنه أحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس». اهم من المغني (١٥١/٥)؛ وانسظر: المحلى م/٢١٨١ (١٥٧/١١)؛ المهدنب (٢٩٩/٢).

[١٩٢] - قال ابن قدامة: «إذا وطىء جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة ولا يرجم إن كان ثيباً، ولا يغرب إن كان بكراً، وإن لم تكن أحلَّتها له فهو زان حكمه حكم الزاني بجارية الأجنبي، وحكي عن النخعي أنه يعزر ولا حد عليه، لأنه يملك امرأته فكانت له شبهة في مملوكتها.

وعن عمر وعلى وعطاء وقتادة والشافعي ومالك أنه كوطء الأجنبية، سواء أَحَلَّتها له أو لم تحلها، لأنه لا شبهة له فيها، فأشبه وطء جارية أخته، ولأنه إباحة لوطء محرمة عليه فلم يكن شبهة كإباحة ساثر الملاك.

وعن ابن مسعود والحسن: إن كان استكرهها فعليه غرم مثلها وتعتق، فإن =

بيني وبين سيدتها من النكاح، لم يحد بـذلك، إلا زفر بن الهذيـل رضي الله عنه، فإنه قال: يحد بذلك.

[٦/١٩٣] \_ وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مُخَنَّث(١)، وحلف ما أراد

کانت طاوعته فعلیه غرم مثلها ویملکها، لأن هذا یروی عن النبي ﷺ، وقد رواه
 ابن عبد البر وقال: حدیث صحیح». اهـ من المغني (۱۸٦/۸).

هذا وقد نص الحنفية على أنه لو قال: ظننت أنها تحل لي لا يحد، لوجود الشبهة في الفعل، ولو قال: علمت أنها علي حرام يجب أن يحد لانتفاء الشبهة.

هذا وقد نص الإمام أبو جعفر الطحاوي على قول زفر فقال فيمن زنى بجارية امرأته: «قال أصحابنا \_ إلا زفر \_ عليه الحد، إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي فلا يحد ولا يثبت النسب، وقال زفر: يحد في الوجهين جميعاً، وقال مالك: يحد، وقال الأوزاعي: يجلد مائة، وقال الشافعي: إذا قال: ظننت أنها تحل لي: عزر ولم يحد، وإن قال: علمت أنها علي حرام حُدد، اهـ من اختلاف الفقهاء ولم يحد، وإن قال: علمت أنها علي حرام حُدد، اهـ من اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/١٥١)، وانظر: البناية (٥/٣٩٤)؛ مجمع الأنهر (١/٩٥٠)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٧/١١)؛ الإفصاح (٢/٤٤٢)؛ نيل الأوطار (٧/٠٢٠)؛ مصنف عبد الرزاق (٧/٣٤٦ \_ ٣٤٢)؛ المدونة (٤/٤٢)؛ المنتقىٰ (٧/٥٩٠)؛ الأم (٧/٠٥٠)؛ سنن الترمذي (٤/٤٥ \_ ٥٥)؛ معاني الأثار (٣/٤٤٢).

[٦/١٩٣] \_ المثبت في كتب الحنفية وغيرهم من الفقهاء عدم الحد على من قال =

<sup>(</sup>۱) الخنثى: الذي لا يخلص لرجل ولا أنثى، والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً. والانخناث: التثني والتكسُّر. وانخنث: تثنى وتكسَّر، والمخنث من ذلك، للينه وتكسَّره، وهو الانخناث، والاسم: الخُنْث، وتخنث الرجل: إذا فَعَل فِعْلَ المخنث. راجع اللسان مادة «خنث» أنيس الفقهاء (ص ١٦٦)؛ المغرب (٢٧٢/١).

[۱/۳۳] قذفاً (۱) ، لم يُحَدّ وَعُزّر (۲) ، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه ، فقال: يحد له مذلك.

(١) قَذَف بالشيء يَقذِف قَذْفاً فانقذف: رمي، والتقاذف: الترامي.

قال في المطلع: «أصل القذف: رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنا ونحوه من المكروهات». اه..

وقال ابن قدامة: «القذف: هو الرمي بالزنا، وهو محرم بإجماع الأمة، والأصل في تحريمه الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ، وقوله ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات، ومنها: وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». متفق عليه، وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف المحصن إذا كان مكلفاً». اهه.

راجع: لسان العرب مادة «قذف» المطلع (ص ٢٧١)؛ النهاية (٤/٢٩)؛ المغني (٢٩/٤)؛ المغني (٢١٥/٨)؛ البناية (٤/٩/٥).

(٢) العَزْر: اللوم، وعَزَرَه يَعْزِرُه عَزْراً، وعَزَّره: رده. والعَزْر والتَعْزِير: ضرب دون الحد لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. والعَزْر: التوقيف على باب الدين. والتعزير: التوقيف على باب الفرائض والأحكام، وأصل التعزير: التأديب، ولهذا يسمى الضرب دون الحد تعزيراً. وعَزَّرَه: عظمه وفَخْمه، والعَزْر: النصر بالسيف. قال صاحب أنيس الفقهاء: «وهو في الشرع: التأديب دون الحد».

راجع: اللسان مادة «عزر»، أنيس الفقهاء (ص ١٧٤)؛ المطلع (ص ٣٧٤)؛ التعريفات للجرجاني (ص ٥٥)؛ النهاية (٣٢٨/٣)؛ المغني (٣٢٤/٨)؛ حاشية ابن عابدين (٤/٩٥).

الخر: يا مخنث، وحلف أنه لم يرد بذلك قذفاً، سوى رواية عن الإمام مالك في أن اليمين إنما تقبل من القاذف إذا كان المقذوف فيه لين واسترخاء وتأنيث، وإلا فلا تقبل يمينه ويحد حد القذف. وكذلك رواية مرجوحة عن الإمام أحمد أنه قذف =

[٧/١٩٤] \_ وأجمعوا عن سُنَّةٍ أن ذا الهيئة في حسبه ودينه، إذا أتى

\_\_\_\_\_

= صريح يجب به الحد.

قال في المدونة: «وقال مالك في رجل قال لآخر: يا مخنث: إنه يجلد الحد إن رفعه إلى الإمام، إلا أن يحلف \_ القاثل يا مخنث \_ بالله أنه لم يرد بذلك قذفاً، فإن حلف عفي عنه بعد الأدب ولم يضرب حد الفرية». ثم قال: «وقال سحنون: وقد ذكر بعض الرواة عن مالك أن القاذف إنما تقبل يمينه إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفاً إذا كان المقذوف فيه تأنيث ولين واسترخاء، فحينئذ يصدق ويحلف أنه لم يرد قذفاً وإنما أراد تأنيثه ذلك، وأما إذا كان المقذوف ليس فيه شيء من ذلك ضرب الحد ولم تقبل يمينه إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفاً، وهو عندي أفضل من رواية ابن القاسم». اهـ.

وقال ابن قدامة: «فلو قال لرجل: يا مخنث، وفسَّره بما ليس بقذف فلا حَدَّ عليه.

وحكىٰ أبو الخطاب رواية أخرى: أنه قذف صريح ويجب به الحد، والصحيح الأول». اه.

وكتب الحنفية التي تحت يدي تنص على أن فيه التعزير وليس الحد.

راجع: البناية (٥١٧/٥)؛ حاشية ابن عابدين (٢٩/٤)؛ مجمع الأنهر (٢١٠/١)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٢٣٧)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١٦٦/١)؛ المغني (٢٢٢/٨)؛ الإنصاف (٢١٧/١٠)؛ المدونة (٣٨٧/٤)؛ شرح الزرقاني (٨٠/٨)؛ المحلى م/٣٣٦ (٢٨٥/١١).

[٧/١٩٤] \_ أصل المسألة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود». الذي أخرجه أحمد في المسند (١٨١/٦)؛ وأبو داود في سننه (١٣٣/٤)؛ والدارقطني في سننه (٢٠٧/٣)، هذا وقد روي الحديث من طرق كثيرة فيها مقال وضعف. يقول =

ما يوجب عليه التغرير، ولا يبلغ حداً واجباً، ولم يكن له خلقاً، أنه يقال ويعفىٰ عنه، إلا مالكاً رضى الله عنه، فإنه قال: يُعزَّر ولا يقال(١).

(۱) أَقَاله يُقِيله إِقَالَة، وتقايلا: إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. ويقال: أقال الله فلاناً عشرته: بمعنى الصفح عنه، وفي الحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم»، وأقال الله عشرتك وأقالكها. اهد. من اللسان مادة «قيل».

= ابن حزم في المحلى: «وأحسنها كلها حديث عبد الرحمن بن مهدي فهو جيد والحجة به قائمة». اهر.

قال الشوكاني: «وحديث عائشة فيه دليل على أنه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادراً، والهيئة: صورة الشيء وشكله وحالته، ومراده: أهل الهيئات الحسنة، والعثرات: جمع عثرة، والمراد بها: الزلة. قال الشافعي: وروي: الهيئات الذين يقالون عشراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة. وقال الماوردي في تفسير العثرات المذكورة وجهان: أحدهما: الصغائر. والشاني: أول معصية زَلَّ فيها مطيع. والمراد بقوله: إلَّا الحدود. أي: فإنها لا تقال، بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام، وأما قبله فيستحب الستر مطلقاً لما في حديث: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة». اهـ من نيسل الأوطار (٣١٢/٧)؛ وانسظر: المهذب (٣٧٠/٢)؛ المحلى م/٢٣٠٦ (٤٠٤/١١)؛ بــذل المجهود (١٧/٣١٥ ـ ٣١٦)، هــذا وقــد رأيت في المدونة خلاف ما نسبه المصنف إلى الإمام مالك حيث جاء في المدونة ما نصه: «فمن الناس من هو معروف بالأذي، فذلك ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة، وقد يكون الرجل تكون منه الزلة، وهو معروف بالصلاح والفضل فإن الإمام ينظر في ذلك، فإن كان شتم شتماً فاحشاً أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يؤدب مثله في فضله، وإن كان شتماً خفيفاً فقد قال مالك: يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي المروءات». اهـ من المدونية (٤/ ٣٩١)، ولعل هـذا المذكور رواية عن = [ $^{(1)}$  العبد إذا قـذف حراً، ثم ارتـد $^{(1)}$  ولحق بدار الحرب، فسبي فصار عبداً حراً جميعاً، (أنه لا يحد في) $^{(7)}$  ذلك القذف، إلا مالكاً رضى الله عنه $^{(7)}$ .

[٩/١٩٦] \_ وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف، لم يسعه \_ فيما

= الإمام مالك، لأن الإمام أبا جعفر الطحاوي ذكر عن أشهب عن مالك أنه سئل: استمعت أن ذا الهيئة تقال عثرته؟ فقال: لم أسمعه، وهذا من الشيطان». اهـ.

ولعل هذا رواية أخرى عن الإمام مالك رحمه الله. انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي (١٦٦/١).

[١٩٥] لم أعثر على خلاف في المسألة، وكل ما عثرت عليه هو أن الفقهاء متفقون على أن المقذوف لو ارتد سقط الحد عن قاذفه ولو رجع إلى الإسلام. نص على ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر خليل فقال: «فإن ارتد لم يحد قاذفه ولو رجع إلى الإسلام». اهه، وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن قذفت رجلًا فارتد المقذوف ثم رجع إلى الإسلام فطلبني بالحد أتضربني له أم لا؟ قال: لا حد على قاذفه». اهه. ونقل عن الإمام الشافعي رواية في عدم سقوط الحد.

انظر أقوال أهل العلم في: المدونة (٢/ ٣٩٦)؛ شرح الزرقاني (٨٥/٨)؛ المهذب (٢/ ٣٥٠)؛ حلية العلماء (٣٥/٨)؛ حاشية ابن عابدين (٤٦/٤)، أما المرتد إذا لحق بدار الحرب ثم سبي هل يصح استرقاقه أم لا؟ راجع الإجماع رقم (١٨١).

[٩/١٩٦] ــ قال الإمام أبو جعفر الـطحاوي: «قـال مالـك في رجل قـال له رجـل يا زان، وهو يعلم من نفسه أنه زنيٰ: إنه يسعه أن يضرب القاذف ولا شيء عليه. =

<sup>(</sup>١) أي: المقذوف. محقق.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقق لإتمام المعنى.

<sup>(</sup>٣) التقدير: فإنه قال: يحد.

بينه وبين الله ــ مطالبة القاذف بالحد في ذلك، إلاَّ مالكـاً رضي الله عنه، فـإنه قال: ذلك واسع له.

[۱۰/۱۹۷] \_\_ وأجمعوا أن من قذف ميتاً، فجاء غريب لا قرابة بينه وبينه، وبينه، يطلب أن يحده لذلك الميت، لم يحد له، إلا ابن صالح رضي الله عنه/، فإنه قال: يحد، وللناس جميعاً أن يطالبوا بذلك للميت(١).

(١) في الأصل: (الميت)، ولعل الصواب ما أثبتناه.

قال أبو جعفر: لا يعلم هذا القول عن أحد غير مالك.

وقد روى ابن المبارك عن فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي يعمر عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: «من قذف مملوكاً بزناء أقيم عليه الحديوم القيامة إلا أن يكون كما قال». فدل على ما ذكرنا». اهم من اختلاف الفقهاء للطحاوي (١٦٨/١ – ١٦٩)؛ وانظر: المحلى م/٢٢٤٩ (٢٩٩/١١)؛ شمرح الزرقاني (٩١/٨).

[١٠/١٩٧] - جماهير أهل العلم على القول بأن من قذف ميتاً وله ورثة أن لهم أن يأخذوا القاذف بحد القذف، وإن كانوا اختلفوا في تحديد من يملك هذا الحق من الحورثة، هل هم الأصول فقط، أو الفروع فقط، أو الأصول والفروع والحواشي، أو العصبات فقط، وإذا لم يكن له وارث سقط الحد.

وخالف في ذلك الحسن بن صالح بن حي. قال أبو جعفر الطحاوي: «وقال الحسن بن حي: إذا قذف ميتاً أخذه بحده من طلبه وقام به من المسلمين». اهـ.

وقال في المدونة: «أرأيت إن لم يكن لهذا الميت المقذوف وارث ولا قرابة، فقام بحده رجل من المسلمين، أيمكن من ذلك أم لا؟ قال: لا». اهـ.

راجع: اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/٠/١)؛ المدونة (٣٨٩/٤)؛ البناية (٤/٨٦)؛ المهذب (٣٨٩/٢)؛ حلية العلماء (٤٣/٨)؛ مختصر الطحاوي (٣٦٦).

[١١/١٩٨] - وأجمعوا أن من قال لامرأة: يا زاني أنه يحد لها، وإنما الاختلاف في قوله للرجل: يا زانية، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا حَدَّ على واحد منهما.

\_\_\_\_

[١١/١٩٨] - أما قول الرجل للمرأة: «يا زاني» فقد نقل الكاساني في البدائع الإجماع فيه على وجوب الحد، وأما قوله للرجل: «يا زانية» فهو صريح في القذف عند جماهير أهل العلم، بدليل أن ما كان قذفاً لأحد الجنسين كان قذفاً للآخر، كقوله: «زنيت» بفتح التاء وكسرها لهم جميعاً، ولأن هذا اللفظ خطاب لهما وإشارة إليهما بلفظ الزنا، وذلك يغني عن التمييز بتاء التأنيث وحذفها.

ومن جهة أخرى فإن الهاء قد تدخل في الكلام للمبالغة في الصفة، كما يقال: علامه، نسّابه، ونحو ذلك، فلا يختل به معنى القذف، يدل عليه أن حذفه في نعت المرأة لا يخل بمعنى القذف. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن الإمام أحمد إلى القول بأنه لا يعتبر قذفاً، لأنه قذفه بما لا يتصور فيلغو، ودليل عدم التصور أنه قذفه بفعل المرأة وهو التمكين، لأن الهاء في الزانية هاء التأنيث، كالضاربة، والقاتلة، والسارقة، ونحوها، وذلك لا يتصور من الرجل، بخلاف ما إذا قال لامرأة: «يا زاني» لأنه أتى بمعنى الاسم، وحذف الهاء، وهاء التأنيث قد تحذف في الجملة كالحائض، والطالق، والحامل، ونحو ذلك والله أعلم.

وأما ما ذكره المصنف عن أحمد بن محمد الأزدي (الطحاوي) فهو مخالف لما في مختصره حيث قال: «ومن قال لرجل يا زانية لم يحد، ومن قال لامرأة يا زاني حد». اهد من مختصر الطحاوي (ص  $(7 \times 7)$ )؛ راجع أقوال الفقهاء في: المغني  $(7 \times 7)$ )؛ بدائع الصنائع  $(7 \times 7)$ )؛ حلية العلماء  $(7 \times 7)$ )؛ المهذب  $(7 \times 7)$ )؛ المحلى م $(7 \times 7)$ ) ؛ تحف الفقهاء  $(7 \times 7)$ )؛ المحرر  $(7 \times 7)$ )؛

[١٢/١٩٩] \_ وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلاً ومعه متاع، فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزله، وأنكر ذلك فلان، وليس بمعروف بالانقطاع إلى فلان بذلك(١)، أو كان معروفاً بذلك، أنه لا يحد له لذلك، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: إن لم يكن معروفاً بالانقطاع إليه يحد له حد السرقة(٢).

[١٣/٢٠٠] \_ وأجمعوا أن الجماعة إذا سرقوا ما يقطع فيه الواحد لـو سرقـه

وفي الشرع: أخذ النصاب من الحرز على استخفاء.

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾.

ومن السنة ما روت عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «تقطع السد في ربع دينار فصاعداً». وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة.

طلبة الطلبة (ص ٧٦)؛ المغنى (٨/٢٤٠)؛ البناية (٥/٧٧).

[17/199] – نص على ذلك في المدونة حيث قال: «ولقد سألنا مالكاً عن الرجل يلقىٰ من جوف الليل ومعه المتاع فيؤخذ فيقول: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له المتاع، قال مالك: أرى أن ينظر في ذلك، فإن كان الرجل الذي معه المتاع يعرف له انقطاع إلى رب المتاع ويشبه ما قال لم يقطع، وإن لم يعرف منه مثل ما ذكرت لك قال مالك: رأيت أن تقطع يده ولا يقبل». اهم من المدونة (170/8)؛ الله قال مالك: مذاهب أهل وانظر: المنتقىٰ (170/8)؛ شرح الزرقاني (100/8)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (100/8).

[١٣/٢٠٠] ـ اتفق الفقهاء على أنه إذا اشترك جماعـة في سرقـة، ويحصل لكـل واحد نصاب أن على كل واحد منهم القطع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ذلك).

<sup>(</sup>٢) السرقة: أخذ ما ليس له مستخفياً، هذا هو حقيقته لغة،

وحده، لا أكثر<sup>(۱)</sup> منه، لم يقطع واحد منهم، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: يقطعون جميعاً/ فيه.

[١٤/٢٠١] ــ وأجمعوا أن من سرق ولا يمين له ــ لأنها ذهبت في قصاص،

(١) في الأصل: (لأكثر منه)، ولعل الصواب ما أثبتناه.

= واختلفوا فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب، فقال أبو حنيفة والشافعي وسفيان الثورى وإسحاق: لا يقطعون بحال.

وذلك لأن كل واحد يقطع بجنايته، والجناية الموجبة للقطع سرقة النصاب، ولم يوجد.

وقال مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله: يقطع الكل، لأن سرقة النصاب فعل يوجب القطع، فاستوى فيه الواحد والجماعة كالقصاص.

واشترط الإمام مالك لذلك أن يكون المسروق مما يحتاج إلى تعاون عليه، فإن كان مما يمكن للواحد الانفراد بحمله ففيه قولان، وإذا انفرد كل واحد منهم بشيء أخذه لم يقطع أحد منهم، إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباً، ولا يضم إلى ما أخرجه غيره.

أما الإمام أحمد فلم يفرق بين ما يحتاج إلى تعاون في حمله كالساجة وغيرها، أو كان شيئاً خفيفاً كالثوب ونحوه، وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز دفعة واحدة أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء فصار مجموعه نصاباً.

راجع: الإشراف على منذاهب أهل العلم مسألة رقم (٩٤٤)؛ المغني (٢/٢٨)؛ الإفصاح (٢٥٢/٢)؛ شرح الزرقاني (٩٦/٨)؛ المنتقىٰ (١٧٨/٧)؛ الأم (٢/٤١)؛ المهذب (٣/٥٥)؛ البناية (٥/٨٥ ـ ٥٣٥)؛ مجمع الأنهر (١/٥١)؛ حاشية ابن عابدين (٤/٨)؛ الإنصاف (٢١٧/١٠)؛ المدونة (٤١٣/٤)؛ حلية العلماء (٨/٥) .

[١٤/٢٠١] - جاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن سرق وليس له يمين، قال: قال =

أو من السماء \_ قطعت رجله اليسرى، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإن قال: تقطع يده اليسرى.

[١٥/٢٠٢] ـ وأجمعوا أن الرجل إذا كان يجن أحياناً، ويفيق أحياناً إذا سرق في حال جنونه لم يقطع، وإذا سرق في حال إفاقته قطع، إلا الأوزاعي رضى الله عنه، فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حاليه جميعاً.

= مالك: تقطع رجله اليسرى، ولم أسمعه أنا منه، ولكن بلغني ذلك عنه بعد ذلك ممن أثق به أنه قال: تقطع يده اليسرى، وقد كان وقف على قطع رجله بعد ما قاله ثم قال: تُقطع اليد، وقوله في الرجل أحب إلي، وهو الذي آخذ به». اهه، والذي نصَّ عليه الزرقاني في شرحه على مختصر خليل أن المذهب هو القول بقطع الرجل اليسرى، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو الذي أخذ به ابن القاسم، وهو أقوى من القول بأن الإمام مالك أمر بمحو القول بقطع رجله اليسرى للقول بقطع يده اليسرى، حيث أن هذا ضعيف.

وجماهير أهل العلم على القول بأن من سرق ولا يمين له تقطع رجله اليسريٰ.

راجع أقوال أهل العلم في: المغني (٢٦٢/٨)؛ الإنصاف (٢٦٢/١٠)؛ الإنصاف (٢٦٢/١٠)؛ الإنصاح (٢٦٠/٢)؛ المدونة (٢٠/٤)؛ شرح الزرقاني (٩٣/٨)؛ المنتقىٰ (١٠٤/٤)؛ المهذب (٣٦٣/٢)؛ حاشية ابن عابدين (٤/٤)؛ مجمع الأنهر (٢٦٣/١).

[۱۰۲۲] \_ قال في المدونة: «أما الصبي والمجنون المطبق فلا يقطع هؤلاء في قول مالك، وأما الذي يجن ويفيق، فإن سرق في حال إفاقته فإنه يقطع، وإن سرق في حال إفاقته فإنه يقطع، وإن سرق في حال جنونه فلا قطع». اهم من الممدونة (٤١٧/٤) وانظر: المهذب سرق في حال جنونه فلا قطع». اهم من الممدونة (٤١٧/٤) وانظر: المهذب (٢٠٤/٢)؛ شرح الزرقاني (١٠٦/٨)؛ المغني (١٩٤/٨)؛ البناية (٥٢٨/٥).

\_\_\_\_\_

[١٦/٢٠٣] ــ قال ابن المنذر في كتاب الإشراف له: «واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته، أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها:

ففي قول الشافعي: لا قطع على واحد منهما، وقال مالك: على كل واحد منهما القطع، قال أبو بكر: قول مالك صحيح». اهـ.

هذا وقد نص الإمام مالك في المدونة على التفرقة بين البيت المحجور على الخادم دخوله وبين غيره، فقال بالقطع في الأول دون الثاني.

قال في المدونة: «وكذلك خادمها إذا سرق من مال الزوج، من بيت الزوج، وقد حجر عليه، أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم قطعوا أيضاً». اه.

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بعدم القطع، مستشهدين بماورد عن عبد الله بن عمرو الحضرمي أنه جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اقطع يد هذا فإنه سرق، فقال له عمر: ماذا سرق؟ قال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما، فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم». اهر.

وهذه المسألة مبنية على حكم سرقة الزوج من مال زوجته وبالعكس، قال الإمام الشافعي في الأم: «أرى ـ والله أعلم ـ أن لا يقطع الرجل لامرأته، ولا المرأة لزوجها، ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآخر شيئاً، للأثر والشبهة». اهد. وهو قول عامة الفقهاء.

راجع أقوال الفقهاء في: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٠١٥)، المهذب (١٨٠/٢)؛ الأم (١٥١/٦)؛ المنتقى (١٨٠/٧)؛ المهذب (١٨٠/٨)؛ المدونة (١٨٠/٤)؛ البناية (٥٦٨/٥)؛ مجمع الأنهر (٦٢٠/١).

مولاته، من بيت أذن لـه في دخولـه، أو لم يأذنـا له فيـه لم يقطع، إلا مالكاً رضي الله عنـه، وقـد روي مثله عن الشـافعي، أنـه إن أذنــا لـه في دخــولـه لم يقطع، وإن كانا لم يأذنا له فيه قطع.

[٣٤/ب] [ ١٧/٢٠٤] \_ وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع يقطع، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع فيه.

[١٨/٢٠٥] .. وأجمعوا أن من صَرَّ دراهمه من داخل كمه، فَطَرَّهَا(١) رجل،

[١٧/٢٠٤] - جاء في البناية للبدر العيني: «ولا قبطع أيضاً في سرقة المصحف، وإن كان عليه حلية، لأن الآخذ يَتَأَوَّل في أخذه للقراءة والنظر فيه، وبه قبال أحمد في رواية، ولأن المصحف لا مالية له على اعتبار المكتوب، لأن معنى المالية فيه تبع لا مقصود، وإحراز المصحف لأجل المكتوب لا لأجل الجلد والأوراق». اهر.

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بقطع يد سارق المصحف إذا كانت قيمته تبلغ ما يقطع فيه، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾، ولأنه متقوم تبلغ قيمته نصاباً فوجب القطع بسرقته ككتب الفقه.

راجع أقوال أهل العلم في: البناية (٥٤٧/٥ ــ ٥٤٨)؛ مجمع الأنهر (١٧/١)؛ حاشية ابن عابدين (٩٣/٤)؛ المغني (٢٤٧/٨)؛ الإفصاح (٢٤٧/٢)؛ الإنصاف (٢٥٩/١)؛ الإشراف على مذاهب (٢٥٤/١)؛ الإنصاف (٢٥٩/١)؛ حلية العلماء (٨/٩٦)؛ الأم (٢١٤٧/١)؛ المدونة العلماء مسألة رقم (٩٦٨)، مختصر المزني (ص ٢٦٤)؛ الأم (٢١٤٧/١)؛ المدونة (٤١٨/٤)؛ بداية المجتهد (٢/١٥)؛ المحلى م/٣٢٧٢ (٢١٧/١١).

[١٨/٢٠٥] - قال ابن عابدين في حاشيته: «قال في غرر الأذكار: اعلم أن الصرة =

<sup>(</sup>۱) الطَّرار: هو الذي يشق كم الرجل ويَسُلُّ ما فيه، من الطرَّ وهو القطع والشق. من اللسان مادة «طرر»، وانظر: المطلع (ص ٣٧٥)؛ النهاية (١١٨/١)، مادة «طرر».

قُطِعَ، كما يقطع فيه لوصَرَّها من خارج كمه، ويجعل في ذلك كأنها في كمه بلا صَرِّ منه لها، وذلك مما يقطع فيه بالإجماع، إلاَّ الحسن بن زياد اللؤلؤي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصَّرُ<sup>(1)</sup> من داخل الكم.

[١٩/٢٠٦] - وأجمعوا أن من سرق متاعاً قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه أيضاً، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانياً استحساناً (٢).

= إن جعلت نفس الكم، فإما إن جعل الدراهم داخل الكم والرباط من خارج، أو بالعكس، وعلى التقديرين، فإما إن طرَّ أو حل الرباط.

فإن طرَّ والرباط من خارج فلا قطع، وإن طرَّ والـرباط من داخـل، بأن أدخـل يده في الكم فقطع موضع الدراهم فأخذها من الكم قطع، للأخذ من الحرز.

وإن حل الرباط وهو خـارج قطع، لأنـه حينئذ لا بـدّ أن يدخـل يده في الكم فيأخذ الدراهم.

وإن حمل الرباط وهو داخل لا يقطع، لأنه لما حمل السرباط في الكم بقي الدراهم خارج الكم وأخذها من خارج.

وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة يقطع في الموجوه كلها، لأن الكم حرز». اه. ولم أعثر على من نسب القول إلى الحسن بن زياد.

راجع: حاشية ابن عابدين (١٠١/٤)؛ البناية (٥٨١/٥ ــ ٥٨١)؛ مجمع الأنهر (٦٢٢/١)؛ مصنف عبد الرزاق (٢١٥/١٠)؛ المدونة (٢١٥/١٤)؛ المغني (٢٥٦/٨)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٩٨٤).

[١٩/٢٠٦] ـ جماهير أهل العلم على القول بأن من سرق متاعاً قد قطع فيه قبل =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (في الصرِّ) ولعل حذف «في» هو الأصوب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (استحباباً) وهو خطأ.

[٢٠/٢٠٧] \_ وأجمعوا أن الرجل إذا ادعى على رجل أنه سرق متاعه، وهـو

= ذلك أنه يقطع ثانية، وذلك أخذاً من عموم الآية: «والسارق والسارقة...»، وعموم قوله على: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله...»، من غير فصل بين تبدل العين المسروقة وعدمه.

وذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه لا يقطع استحساناً، والقياس أنه يقطع.

دليل أبي حنيفة: أن القطع أوجب سقوط عصمة المحل، وصار كما إذا قلف المحدود في القذف المقدوف الأول بالزنا الأول ، فإنه لا يحد نظراً إلى عرايته عن مقصود الإقامة. وهذا كله فيما لو بقيت العين المسروقة على حالها، أما إذا تغيرت عن حالها مثل أن تكون غزلاً فسرقه وقطع به، ثم نسج فعاد فسرقه قطع، لأن العين تبدلت، وتبدلها يعطيها حكم عين أخرى. والله أعلم.

راجع أقوال أهل العلم في: البناية (٥٦٢/٥ ــ ٥٦٤)؛ مجمع الأنهسر (٦١٩/١)؛ أحكام القرآن للجصاص (٢/٤٣٤)؛ المدونة (٤١٤/٤)؛ حلية العلماء (٧٦/٨)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٩٥٥).

[٢٠/٢٠٧] ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «أما التهم في السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك، فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه، وذلك أن الناس في التهم ثلاثة أصناف:

صنف معروف عند الناس بالدين والورع، وأنه ليس من أهل التهم، فهذا لا يحبس، ولا يضرب بل ولا يستحلف \_ في أحد قولي العلماء \_ ، بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم.

والثاني: من يكون مجهول الحال، لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يحبس حتىٰ يكشف عن حاله، وقد قيل: يحبس شهراً، وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر، والأصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره: «أن النبي على حبس في تهمة». =

منكر، لم يحبس لذلك، ولم يتهدد بالضرب، وإن كان متهماً بالسرقات، إلا الليث رضي الله عنه/، فإنه قال: يحبس، ويتهدد، ولا يبسط عليه العذاب [٥٣٠أ] جداً.

= وقد نص على ذلك الأئمة، وذلك أن هذا بمنزلة ما لوادعى عليه مدع ، فإنه يحضر مجلس ولي الأمر الحاكم بينهما، وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله، فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره، ثم إذا سأل عنه ووجد بارّاً أطلق.

وإن وجد فاجراً كان من الصنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك، أو عرف بأسباب السرقة، مثل أن يكون معروفاً بالقمار والفواحش التي لا تتأتىٰ إلا بالمال وليس له مال، ونحو ذلك، فهذا لوث في التهمة، ولهذا قالت طائفة من العلماء: إن مثل هذا يمتحن بالضرب، يضربه الوالي والقاضي \_ كما قال أشهب صاحب مالك وغيره \_ حتىٰ يقر بالمال، وقالت طائفة: يضربه الوالي دون القاضي \_ كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، كما ذكره القاضيان الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما في الأحكام السلطانية، وهو قول طائفة من المالكية كما ذكره الطرسوسي وغيره . . . » اه.

وقال في مكان آخر: «واختلف العلماء إذا أقر حال الامتحان بالحبس أو الضرب: هل يسوغ ذلك؟ فمنهم من قال: يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقه، مثل أن يخرج السرقة بعينها، ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم تقبل، بل يؤخذ به، وهذا قول أشهب في القاضي والوالي، وهو الذي ذكره القاضيان الماوردي وأبو يعلى في الوالي، ومنهم من قال: لا بد من إقرار آخر بعد الضرب، وإذا رجع عن الإقرار لم يؤخذ به، وهذا قول ابن القاسم وكثير من الشافعية والحنبلية وغيرهم». اهم من فتاوى شيخ الإسلام (٣٤/٣٤ و ٣٥/٠٠٥ – ٢٠٤)، وانظر: الإنصاف (٢١/١١)؛ حاشية الدسوقي (٤/٥٤٣)؛ حاشية ابن عابدين (٤/٨٠ – ٨٨)؛ الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٢٢٠)؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلىٰ (ص ٢٥٠)؛ المستصفى (ص ٢٥٠)؛ المستصفى

[۲۱/۲۰۸] ـ وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله، أن النباش(١) يقطع .

(١) نَبْشَ الشيء ينبُشُه نبشاً: استخرجه بعد الدفن، ونَبْشُ الموتىٰ: استخراجهم، والنبَّاش: الفاعل لذلك، وحرفته النباشة. اهم من اللسان مادة «نبش»، وانطر

المغرب (۲/۳/۲) مادة «نبش».

[۲۱/۲۰۸] ـ قال أبو بكر الجصاص: «واختلف في قطع النباش، فقال أبو حنيفة والثوري ومحمد والأوزاعي: لا قطع على النباش، وهو قول ابن عباس ومكحول، وقال الزهري: اجتمع رأي أصحاب رسول الله على في زمن كان مروان أميراً على المدينة ـ أن النباش لا يقطع ويعزر، وكان الصحابة متوافرين يومئذ.

وقال أبو يوسف وابن أبي ليلىٰ، وأبو الـزناد وربيعـة: يقطع، وروي مثله عن ابن الـزبير، وعمـر بن عبد العـزيز والشعبـي والـزهري ومسـروق والحسن والنخعي وعطاء وهو قول الشافعي.

والدليل على صحة القول الأول: أن القبر ليس بحرز، والدليل عليه اتفاق الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع، لعدم الحرز، والكفن كذلك»، ثم قال: «ودليل آخر، وهو: أن الكفن لا مالك له، والدليل عليه أنه من جميع المال، فدل على أنه ليس في ملك أحد، ولا موقوف على أحد». اهد من أحكام القرآن للجصاص.

أما دليل القول الثاني: \_ وهو قول جماهير أهل العلم \_ قوله تعالىٰ: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» وهذا سارق، فإن عائشة رضي الله عنه قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا»، وقولهم: إنه لا مالك له، ممنوع. بل هو مملوك للميت، لأنه كان مالكاً له في حياته، ولا يزول ملكه إلا عما لا حاجة به إليه، ووليه يقوم مقامه في المطالبة، كقيام ولي الصبي في الطلب بماله. اهم من المغني لابن قدامة بتصرف.

[٢٢/٢٠٩] - وأجمع الصحابة أن المرتدين<sup>(١)</sup> وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم.

(۱) المرتد: اسم فاعل من الارتداد، وهو الرجوع على الإطلاق لغة. وفي الشريعة: هـو الـرجـوع من الـدين الحق إلى البـاطـل. اهـ من أنيس الفقهاء (ص ۱۸۲ ــ ۱۸۷).

= هذا وقد نقل عبد الرزاق في مصنفه القول بقطع النباش عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، وعباد بن عبد الله بن الزبير، وإبراهيم النخعي، والشعبي.

كما نقل القول بعدم القطع عن مروان بن عبد الملك لما كان والياً على المدينة، وعطاء وسفيان الثوري.

وأما قول المصنف: «ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله»، فالمظاهر أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أخرج ابن حزم في المحلى وعبد الرزاق في مصنفه عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب، فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم راجع أقوال أهل العلم في: أحكام القسرآن للجصاص (٢/٢١٤)؛ المغني راجع أقوال أهل العلم في: أحكام القرآن للجصاص (٢/٢١٤)؛ الإفصاح (٢/٤٥٢)؛ الإنصاف (٢/٢٧١)؛ حلية العلماء (٨/٥٥)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٧٧٧)، مختصر المزني (ص ٢٢٤)؛ المهذب (٢/٢٥)، الأم (٦/٤٤)؛ البناية (٥/٥٥)، مجمع الأنهر المهذب (٢/٢٥)؛ بداية المجتهد (٢/٤٤)؛ المنتقىٰ (٧/١٨)؛ المدونة (٤/٩١٤)؛ المحلى م/٢٢٦) بداية المجتهد (٣/٤٤)؛ مصنف عبد الرزاق (٢/١٣/١) حر٢١).

[٢٢/٢٠٩] \_ آية المحاربة هي قوله تعالىٰ: ﴿إنما جزاء اللَّذِين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في اللنيا ولهم في الآخرة عذاب =

\_\_\_\_\_

= عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. [سورة المائدة: الآيتان ٣٣ \_ ٣٤].

نقل أبو بكر الجصاص اتفاق السلف وفقهاء الأمصار أن حكم الآية جار في الملة إذا قطعوا الطريق. كما نص على أنه لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن حكم الآية غير مخصوص بأهل الردة، وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة. ثم قال: «وحكى عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص بالمرتدين، وهو قول ساقط مردود مخالف للآية وإجماع السلف والخلف، ويدل على أن المراد بــه قطاع الــطريق من أهل الملة قــوله تعــالى: ﴿إِلَّا الـذين تابـوا من قبـل أن تقـدروا عليهم فاعلمـوا أن الله غفـورٌ رحيم، ومعلوم أن المرتدين لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة، كما تسقطها عنهم قبل القدرة، وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدها، وأيضاً فإن الإسلام لا يسقط الحد عمن وجب عليه، فعلمنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة، وأن توبتهم من الفعل قبل القدرة عليهم هي المسقطة للحد عنهم، وأيضاً فإن المرتد يستحق القتل بنفس الردة دون المحاربة، والمذكور في الآية من استحق القتل بالمحاربة، فعلمنا أنه لم يرد المرتد، وأيضاً ذكر فيه نفى من لم يتب قبل القدرة عليه، والمرتد لا ينفيٰ، فعلمنا أن حكم الآية جارِ في أهل الملة وأيضاً فإنه لا خلاف أن أحداً لا يستحق قطع اليد والـرجل بـالكفر، وأن الأسيـر من أهل الـردة متى حصل في أيدينا عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل، ولا تقطع يده ورجله، وأيضاً فإن الآية أوجبت قطع يد المحارب ورجله ولم توجب معه شيئاً آخر، ومعلوم أن المسرتـد لا يجـوز أن تقـطع يـده ورجله ويخلى سبيله، بـل يقتــل إن لم يسلم، والله تعالى قد أوجب الاقتصار بهم في حال على قطع اليد والـرجل دون غيره، وأيضاً ليس من حكم المرتدين الصلب، فعلمنا أن الآية في غير أهل الـردة، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿قُلْ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتُهُ وَا يَعْفُرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلْفَ﴾، وقال في المحاربين: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبِلِ أَنْ تَقَدِّرُوا عَلَيْهُمْ فَاعْلَمُوا أَنْ الله = [٢٣/٢١٠] ـ وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلاَّ مالكاً فإنه قَبِلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.

[٢٤/٢١١] ــ وأجمعوا أن ما وجدناه في أيـدي أولئك لا يـدفع للمـدعي إلَّا

= غفور رحيم فشرط في زوال الحد عن المحاربين وجود التوبة منهم قبل القدرة عليهم، وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها». اهـ.

وبعد هذا يتبين لنا أن ما نقله المصنف من القول بأن الصحابة أجمعوا على أن المرتدين وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم، كلام فيه نظر، ولا يمكن أن نحمله على الصحة إلا في حالة واحدة وهي: فيما إذا وجدت المحاربة مع الردة، فتطبق على المرتد آية المحاربة والله أعلم.

راجع تفصيل أقوال أهل العلم في: أحكام القرآن للجصاص (٢/٧٠٤)؛ الإشراف على مـذاهب أهـل العلم مسألـة رقم (١٠٣٦)، المحلى م/٢٥٢ الإشراف على مـذاهب أهـل العلم مسألـة رقم (١٠٦/١٠)؛ تفسيـر القرطبي (١٠٢/١٠)؛ مصنف عبـد الـرزاق (١٠٦/١٠)؛ المغني (٨/ ٢٨٦ ـ ٢٨٧)؛ بداية المجتهد (٢/٤٥٤)؛ فتح الباري (٨/٢٠٦)؛ عمدة القاري (٨/ ٢٠٣)؛ أحكام القرآن لإلكيا الهراسي/ مجلد ٢ (٣٦ ـ ٦٤)؛ البنايـة (٥/ ٣١٤)؛ نيـل الأوطـار البنايـة (٥/ ٣١٤)؛ نيـل الأوطـار (٣٠٥).

[۲۳/۲۱۰]؛ [۲۳/۲۱۱] - قال أبو الوليد الباجي: «وتقبل شهادة الذين قطع عليهم الطريق على اللصوص أنهم قطعوا عليهم الطريق، قاله في الموازية مالك وابن القاسم وأشهب، قالوا: لأنه حد من حدود الله تعالى وتقبل شهادة بعضهم على بعض بما أخذ لهم، ولا تقبل شهادته لنفسه، ولا لابنه، وتقبل شهادته أن هذا قتل ابنه، لأنه يقتل بالحرابة لا بالقصاص، إذ لا عفو فيه، ولو شهد عليه بذلك بعد أن تاب لم تقبل شهادته، لأن الحق له في العفو والقصاص». ثم قال: «وما وجد بأيدي اللصوص فادعوا أنه مال لهم، فقد قال أشهب: هو لهم وإن كثر حتى يقيم =

ببينة عليه، إلَّا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: ما يتلوم (١) الإمام، فإن جاءه طالب وإلَّا دفعه إلى المدعي وَضَمَّنه إياه، لئلا يجيء له مستحق غيره.

[۲۰/۲۱۲] \_ وأجمعوا أن شارب الخمر إذا حُدَّ في شربه ثم تباب وأصلح [۳۰/۲۱] قبلت شهادته، إلا الأوزاعي/ وابن صالح فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبداً وإن تاب.



(۱) التلوم: الانتظار والتلبُّث، وتَلَوَّم في الأمر: تَمَكَّثَ وانتظر. اهم من اللسان مسادة «لوم»، ومراد المصنف هنا: لا ينتظر الإمام، فإن جاء أحد بالبينة على ما يطلبه أعطاه إياه، وإلا دفعه إلى من يدعيه من غير بينة، لكن مع تضمينه إياه بحيث لوجاء مستحق له بالبينة فإنه يكون مضموناً له، وإضافة إلى الضمان يُحلّف المدعى، على ما ذكره الإمام مالك في المدونة والذي سيأتي في آخر المسألة.

= مدعوه البينة، وأما إذا أقروا أنه مما أخذوه بالحرابة فيقبل في ذلك شهادة الرفقة أهل بعضهم لبعض، ولا يجوز لنفسه، ومن ادعى شيئاً ولم تكن له بينة، فقد قبال مالك في الموازية وكتاب ابن سحنون: يدفع إليه بعد الاستيناء وبعد أن يفشو ذلك ولا يطول جداً، بعد أن يحلف مدعوه ويضمنوا ذلك، ولا يطلب منهم حملاء». اهمن المنتقى (١٧٥/٧)، وانظر: بداية المجتهد (٢١/٥٥)؛ مختصر المزني (ص ٢٦٥).

[٢٠/٢١٢] ـ قال ابن حجر في الفتح: «ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب، ووافقه الحسن بن صالح، وخالفا في ذلك جميع فقهاء الأمصار». اهـ.

\_\_\_\_

ولعل مستندهم في ذلك القياس على المحدود في القذف، فكما أن شهادته لا تقبل وإن تاب على رأي البعض فلا فكذلك المحدود في الخمر. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في حد الشرب، قال بعضهم: نلحقه بالقاذف. يدل على ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له على بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هَذَى، وإذا هَذَى افترى، أو كما قال.

هذا وقد نقل الإمام الطحاوي عن الأوزاعي أنه لا تقبل شهادة محدود في الإسلام. وروي عن الإمام مالك أنه لا تقبل شهادته في ما حد فيه، وهي رواية ابن الماجشون عن مالك، أما جماهير أهل العلم وعامتهم فقد ذهبوا إلى القول بقبول شهادة المحدود مطلقاً إذا تاب، حيث لم يرد عن الشارع ما يدل على عدم قبول شهادته، والأصل في التوبة أنها تُجُبُّ ما قبلها، وخالف الحنفية في القاذف فقالوا: لا تقبل شهادته إذا جلد وإن تاب، لقوله تعالى: ﴿ولا تقلبوا لهم شهادة أبداً ﴾، وهو قول شريح والحسن والنخعى وسعيد بن جبير والثوري.

راجع: فتح الباري (١/٨٩/)؛ موطأ مالك (١/٤٢/)؛ المنتقى (١/٧٠)؛ فقه الإمام الأوزاعي (١/٣٠)؛ أدب القاضي لابن القاص (٢٠٣/١)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/٨١)؛ حلية العلماء (٢٥٣/٨)؛ المحلى م/٣٠٨ الفقهاء للطحاوي (١/٨١)؛ حلية العلماء (١٩٧/٩)؛ المحلى م/١٩٧١)؛ الإفصاح (٣١/٩٤)؛ عمدة القاري (٢١١/١٣)؛ المغني (١٩٧/٩ ــ ١٩٩)؛ الإفصاح (٢/٣٥)؛ البناية (٣/٣١ ــ ١٦٤)؛ اللبناب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/٣٥)؛ المهذب (١٤/٤)؛ حاشية الدسوقي (١٧٣/٤)؛ شرح الزرقاني (١٢٥/٧)؛

## ۱٦ \_ «باب الجنايات والديات» (١)

[١/٢١٣] \_ وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا ضرب الرجل مراراً بِعَصاً، حتى المراب

(١) الجنايات، جمع جناية، وهي: الذنب والجرم، وما يفعله الإنسان مما يـوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة.

والجنى: ما يُجنى من الشجر. اهم من اللسان مادة «جني» وانظر: المغرب (١٦٦/١)؛ أنيس الفقهاء (ص ١٤٣)؛ المطلع (ص ٣٥٦)؛ التعريفات (ص ٧٠)؛ طلبة الطلبة (ص ١٦٣)؛ النهاية (١٩٩/١).

وفي الاصطلاح: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً أو كفارة. اهم من حاشية الروض المربع (١٦٤/٧).

هذا وقد أجمع المسلمون على حرمة القتل بغير حق، ومستند هذ الإجماع قوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾، وقوله ﷺ: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث...» الحديث.

والديات، جمع دية، والدية: مصدر ودى، وهي مثل عدة في حذف الفاء.

قال الجرجاني: «الدية: المال الذي هو بدل النفس». اه..

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ﴾.

وقوله ﷺ: «وإن في النفس ماثة من الإبل»، وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة. راجع اللسان مادة «ودى»، أنيس الفقهاء (ص ٢٩٢)؛ المغرب (٣٤٧/٢)؛ المغنى (٧٥٨/٧).

[1/٢١٣] - أصل أبي حنيفة في ذلك أن العمد ما كان بسلاح أو ما يجري مجراه، كالمحدود من الخشب، وليطة القصب، والمروة المحددة، والنار.

وشبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا ما أجري مجرى =

أتىٰ على نفسه، قتل به إذا عَمَدَ لذلك منه، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا قود في ذلك عليه.

[٢/٢١٤] - وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف، فإنه قال: يقتل به.

= السلاح، كالحجر، والعصا. والمستند في ذلك قوله ﷺ: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها». رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

ونسب أبو بكر القفال الشاشي هذا القول لأبي حنيفة والشعبي والنخعي والحسن البصري من أنه لا قود بغير محدد بحال، ونسب إلى الأثمة الثلاثة وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد القول بوجوب القود فيما لوضربه بمثقل كبير من حديد أو خشب أو حجر فقتله.

كما نقل ابن هبيرة خلاف الفقهاء في ذلك فقال: «واختلفوا فيما إذا قتله بالمثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط والحجر الكبير الذي الغالب في مثله أن يقتل، فقالوا: يجب القصاص بذلك، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجب القصاص إلا بالمحدود وما عمل عمله في الجراح، راجع في ذلك: المغني (٣٦٨/٣)؛ الإفصاح (٣٦٨/٢)؛ حلية العلماء (٣٦٤٤)؛ جامع المسانيد (٣١٨/١)؛ البناية الإفصاح (٣١٨/١)؛ المحلى م/٢٠٢ مكرر (٢١/٣٨٠ – ٣٨٨)؛ أحكام القرآن للجصاص (٢/٨٢)؛ المهذب (٢/٢٥٢)؛ المدونة (٤٣٣٤)؛ مجمع الأنهر (٢١٤/١٠)؛ بداية المجتهد (٢/٧٢)؛ المائقي (٤/٣١٠)؛ الأوطار (١٦٦٨)؛ شرح الرقاني (٨/٧)؛ المسوطأ (٢/٧٢٨)؛ المنتقي (٧/٠٠١)؛ الأم (٦/٥ – ٦)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٤/٢١)؛ حاشية الدسوقي الإشراف على مذاهب أهل الوزاق (٣/٧٢)؛

[٢/٢١٤] - أكثر أهل العلم لا يوجبون القصاص من المسلم للكافر، أي كافر =

[٣/٢١٥] \_ وأجمعوا أن لا قود في اللبلبائي إذا قَطَعَ، إلَّا الليث فإنه قال:

= كان، في النفس وفيما دون النفس. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر.

واستندوا في ذلك على ما رواه البخاري وأبو داود أن النبي على قال: «لا يقتل مسلم بكافر». فحملوا لفظ «كافر» على عمومه فشمل الحربي والذمي والمستأمن.

وقال النخعي والشعبي والحنفية: يقتل المسلم بالذمي خاصة.

واحتجوا بأن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي مع أن المال أهون من النفس، كما احتجوا بقول على رضي الله عنه: «إنما دفعوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا»، وحملوا لفظ الكافر الوارد في دليل الجماهير على الكافر الحربي، وألحقوا به المستأمن، لأنه أشبه به من الذمي.

وفي رواية عن أبي يوسف \_خلاف المشهور عنه \_ أن المستأمن يلحق بالذمي في الحكم، فيقتص من المسلم له، وذلك لشبهه بالذمي من جهة أن العصمة مؤقتة في كل منهما.

راجع في ذلك: المغني (٢/٢٥٢)؛ المحلى م/٢٠٢١ (٢٥٢/١٠)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٢٥٧)؛ بداية المجتهد (٢/٩٩٣)؛ مختصر الطحاوي (ص ٢٣٠)؛ مجمع الأنهر (٢/١٦)؛ البناية (١/٣١ – ٢٧)؛ معاني الآثار (1/7/1 – 197)؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/7/1) المهذب (1/7/1)؛ الإفصاح (1/7/1)؛ اشرح الزرقاني (1/7/1)؛ الممنتقىٰ (1/7/1)؛ المهذب (1/7/1).

[٣/٢١٥] - العبارة فيها غموض حيث ورد لفظ (اللبلبائي) في المخطوطة بهذا الرسم، وبدون نقط.

یقاد<sup>(۱)</sup> فیه .

[٤/٢١٦] \_ وأجمعوا أن من (نظر من)(٢) باب رجل ففقاً عينه في حال نظره

= واللبلبة: عطفك على الإنسان ومعونته، كما في اللسان، وبهذا يكون المعنى: لوقطع المعين والمساعد يد طالب المساعدة بسبب المساعدة، فإنه لا يقتص من المعين والمساعد، لأنه لا قصد له في الجناية، وبالتالي فالجناية خطأ، والخطأ مما لا قصاص فيه باتفاق، ويكون لفظ «قطع» بفتح القاف والطاء.

وقد يكون اللفظ محرفاً عن (اللسان) ويكون لفظ «قطع» بضم القاف وكسر الطاء، إلا أن عبارة الكتاب لا تستقيم حيث تنص على عدم القود، واللسان مما يجري فيه القود بغير خلاف، يقول ابن قدامة: «ويؤخذ اللسان باللسان لقوله تعالى: ﴿والجروح قصاص﴾، ولأن له حداً ينتهي إليه فاقتص منه كالعين، ولا نعلم في هذا خلافاً». اهد. وفيما يتعلق بما نسب إلى الليث لم نعثر عليه على كلا الاحتمالين. والله أعلم.

راجع: المغنى (٧/١٥٦، ٧٢٣).

[٢١٦٦] \_ قال البدر العيني في عمدة القاري عند شرحه للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم على الله المرءا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقات عينه، لم يكن عليك جناح»: «قوله: فخذفته، بالخاء والذال المعجمتين، أي: رميته، قيد بالحصاة لأنه لو رماه بحجر ثقيل أو سهم مثلاً تعلق به القصاص، وفي وجه للشافعية: لا ضمان مطلقاً، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز». ثم قال: «واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر، وذهب المالكية إلى القصاص، =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أقاد) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقق لإتمام المعنى.

على التعمد، لم يقتص منه لذلك ولا دية، إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه جعل منه القصاص عليه.

[٣٦/أ] [71٧] \_ وأجمع الصحابة أن في اللطمة (١) القود بمثلها في مثل مكانها/ من اللاطم.

= واعتلُّوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصية، وَرُدَّ بأن المأذون فيه \_ إذا ثبت الإذن \_ لا يسمىٰ معصية، وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ فيه وجهان للشافعية، قيل يشترط كدفع الصائل، وأصحهما: لا». اهـ من العمدة (٢٤/ ٢٥)، ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى: فتح الباري (٢١٦/ ٢١٦)؛ الإشراف على مذاهب أهـل العلم مسألة رقسم (١٣١١)؛ النووي على مسلم (١٣٨/ ١٣١)؛ الأم (٢/ ٣٢)؛ المهذب (٢/ ٢٨٩)؛ الإفصاح (٢/ ٢٧١)؛ نيل الأوطار (٧/ ١٧٤)؛ المغني (٨/ ٣٣٥)؛ زاد المعاد (٥/ ٢٢).

[٢١٧] - قال ابن حجر في الفتح: «قال ابن القيم: بالغ بعض المتأخرين فنقل الإجماع على عدم القود في اللطمة والضربة، وإنما يجب التعزير، وذهل في ذلك، فإن القول بجريان القود في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين، فهو أولى بأن يكون إجماعاً، وهو مقتضى إطلاق الكتاب والسنة». اه من فتح الباري يكون إجماعاً، وهو مقتضى إطلاق الكتاب والسنة». اه من فتح الباري

وقال ابن المنذر: «واختلفوا في القصاص من اللطمة، فقالت طائفة: لا قصاص فيها، روينا هذا القول عن الحسن وقتادة، وبه قال مالك والشافعي والنعمان.

<sup>(</sup>١) اللطم: ضربك الخد وصفحة الجسد ببسط اليد، والمَلْطِمان: الخَدَّان. قال ابن الأعرابي: اللطم: الضرب على الوجه بباطن الراحة. من اللسان مادة (لطم).

\_\_\_\_

وقالت طائفة: فيها القصاص، فمن روينا عنه أنه قال في اللطمة القصاص: أبو بكر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد رضي الله عنهم، وشريح والمغيرة بن عبد الله وبه قال ابن شبرمة والحكم والشعبي وحماد». اهـ من الإشراف على مذاهب أهـل العلم مسألة رقم (١٤٢٣)؛ وانظر: المحلى م/٢٠٦٧ (١٠/٢٠٤)؛ شسرح الزرقاني (١٧/٨ – ١٨)؛ حاشية الدسوقي (٤/٢٥٢)؛ المدونة (٤/٧٤)؛ الأم (7/٧ - Λ)؛ المهـذب (7/٥ - Λ)؛ فتح الباري (7/٥ - Λ)؛ حاشية الروض المربع (7/٥ - Λ)؛ عمدة القاري ابن عابدين (7/٥ - Λ)؛ مصنف عبد الرزاق (7/٢ - ۲ - ٤٦١)؛

[7/۲۱۸] \_ عامة أهل العلم على القول بعدم جريان القصاص في الشعور الأربعة \_ اللحية والرأس والحاجب والأهداب \_ ولم أعثر على قول لأحد يخالف في ذلك، إلا ما ذكره ابن المنذر في الإشراف عن شريح في الشعر ينتف من اللحية، يوضع في الميزان، فإن لم تف اللحية فمن الرأس، وهو قول ابن سيرين.

وأما ما نسب إلى الليث فلم أعثر عليه.

وهل في أحد هذه الشعور الدية أو الحكومة؟ خلاف بين أهل العلم:

الحنفية والحنابلة على القول بتعلق الدية فيه، وهو قول الشعبي والشوري وإسحاق، وروي عن على وزيد بن ثابت.

وذهب مالك والشافعي إلى القول بتعلق الحكومة فيه، وهو قول أبي ثور وابن المنذر.

راجع: المغني ( $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلاَّ الليث رضي الله عنه، فإنه قال: يقاد به.

[٧/٢١٩] \_ وأجمعوا أن من قطع من رجل عضواً، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة رضي الله عنه، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح رضي الله عنه: يقطع ما يلى ذلك.

[٨/٢٢٠] \_ وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب)(١) فقطع

[٧/٢١٩] - قال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية: «ولا تؤخذ يمين بيسار، وقال ابن شبرمة: تؤخذ بها وحكي عن ابن سيرين أنه قال: إذا قطع يمينه ولا يمين له قطعت يسراه، وإن قطع يسراه ولا يسار له قطعت يمينه». اه. ووصف ابن قدامة في المغني القول بعدم أخذ اليمين باليسار أو اليسار باليمين بأنه قول أكثر أهل العلم، منهم: مالك والشافعي وأصحاب الرأي ثم قال: «وحكي عن ابن سيرين وشريك: أن إحداهما تؤخذ بالأخرى، لأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة». اهد ثم استدل لقول الجماهير بأن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى كاليد مع الرجل.

راجع في ذلك: حلية العلماء (٧٤٨/٧ ــ ٧٤٩)؛ المغني (٧٢٣/٧)؛ حاشية ابن عابدين حاشية الدسوقي (٢٥٤/٤)؛ شرح الزرقاني (١٨/٨)؛ حاشية ابن عابدين (٢٥٣/٦)؛ البناية (٥٩/١٠)؛ الأم (٢/٤٥)؛ تكملة المجموع (٢٨/٣٤)؛ المهذب (٢٣٤/٢)؛ مصنف عبد الرزاق (٤١٤/٩).

[٨/٢٢٠] ـ نص على ذلك الإمام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير فقال: «وإن فقئت عين القاتل عمداً، أو قطعت يـده مثلًا، ولـو حصـل ذلـك من الـولي =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (القصاص ضرب) ولعل ما أثبتناه هو الصحيح.

عضواً، لم يكن عليه قصاص في ذلك، إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه أوجب فيه القصاص على الولي، وأوجب للولي القتل كما كان.

[٩/٢٢١] - / وأجمعوا أن ليس في السمحاق<sup>(١)</sup> شيء معروف، وإنما ذلك [٣٦/ب] على قدر الحكومة، إلا قاتلاً قال في قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيها من رجل دفع إليه بـأربع من الإبـل دليل على (أن)<sup>(١)</sup> ذلـك أرش لها من غيره.

المستحق لقتله، فله القود من الولي، وله العفو عنه، وإذا قيد له من الولي فللولي أن يقتله، وإنما قيد الشارح الفقء والقطع بالعمد، لأجل قوله: فله القود، لأنه إذا كان خطأ فليس له في ذلك إلاّ ديته خطأ. اهم من الحاشية (٢٤١/٤)؛ وانظر: المهذب (٢٤١/٢)؛ تكملة المجموع (١٨/٥٦٥ – ٤٦٨)؛ المدر المختار (٢٦٥/٥٦)؛ المدونة (٤٩٩/٤).

[٩/٢٢١] \_ وروي عن الإمام أحمد أن في السمحاق أربع من الإبل، وهو رواية أبي طالب المسكاني عن أحمد، والأصح عنه كقول الجماهير.

قال ابن المنذر: «واختلفوا في السمحاق: فروينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما أنهما قالا: فيه أربع من الإبل. وروينا عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: فيه نصف الموضحة. وقال الحسن البصري والنخعي وعمر بن عبد العزيز: فيه حكومة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد». اهد.

وهـو قول الحنفية والأوزاعي وعامة أهل العلم. وقـد علل ابن قدامة ذلك بقوله: «لأنهـا جراحـات لم يرد فيهـا توقيت في الشـرع فكان الـواجب فيها حكـومة =

<sup>(</sup>١) السمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس، بها سميت الشجة إذا بلغت إليها سمحاقاً من اللسان مادة «سحق».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقق لإتمام المعنى.

[١٠/٢٢٢] \_ وأجمعوا أن الموضحة (١) لا يكون إلَّا في الوجه والـرأس، إلَّا الليث رضى الله عنه، فإنه قال: وقد تكون في الفخذ أيضاً.

(١) الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه، وهي التي تقشر الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو وضح العظم. من اللسان مادة «وضح».

= كجراحات البدن». اه.

وجاء في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله القول بجريان القصاص فيما دون الموضحة إذا أمكن وكانت عمداً، كما نقل الإمام أبو الوليد الباجي ذلك في المنتقى حيث قال: «فكل ما ذكرناه قبل الموضحة، فإن كان عمداً ففيه القود، قال الله تعالى: والجروح قصاص. وإن كان خطأ ففيه الاجتهاد وليس فيه عقل مسمىٰ». اهم من المنتقى (٩/٨٨)؛ وانظر: المدونة (٤/١٤٤)؛ المغني (٥٥/٨)؛ الإفصاح (٢/٤٠٢)؛ المهذب (٢٥٦/٢)؛ مختصر المرني (ص ٥٤١)؛ حاشية ابن عابدين (٦/١٨)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٣٣٣)؛ مصنف عبد الرزاق (٣١٢٩ ـ ٣١٣).

[۲۲۲/۲۲] ـ نقل ابن المنذر في كتاب الإشراف له إجماع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الوجه والرأس واختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه، فقالت طائفة: في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة، وليس فيها أرش معلوم، وهو قول جماهير أهل العلم، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان الثوري وابن المنذر.

قال ابن قدامة: «قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحة، يعني ليس فيها مقدر، قال: وعلى ذلك جماعة العلماء، إلا الليث بن سعد قال: الموضحة تكون في الجسد أيضاً، وقال الأوزاعي: في جراحة الجسد على النصف من جراحة الرأس، وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني قال: في الموضحة في سائر الجسد خمسة وعشرون ديناراً». اهـ.

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (٣١١/٩) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه =

[١١/٢٢٣] \_ وأجمعوا أن من كسر عظماً من بدن رجل، أو قطع له عضواً، أو شَجّه (١) مُنَقِّلة (٢)، أو آمَّةً (٣) أو أجافه (٨)، أو غير ذلك مما لا قصاص فيه،

(۱) الشجة: واحدة شجاج الرأس، وهي: الجرح يكون في الوجه والرأس، فلا يكون في غيرهما من الجسم، وجمعها شجاج، وشَجَّه يَشُجُّه شَجَّاً فهو مشجوج. اهم من اللسان مادة «شجج» وانظر: أنيس الفقهاء (ص ٢٩٣)؛ المطلع (ص ٣٦٦)؛ طلبة الطلبة (ص ١٦٥).

(٢) المنقلة: بكسر القاف، من الشجاج: التي تُنقِّل العظم، أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام، وهي قشور تكون على العظم دون اللحم. اهم من اللسان مادة «نقل» وانظر: أنيس الفقهاء (ص ٢٩٤).

(٣) أُمَّه: أي شجه آمَّة، بالمد، وهي التي تبلغ أم الدماغ حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق. اهـ من اللسان مادة «أمم» وانظر: أنيس الفقهاء (ص ٢٩٤).

(٤) الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف، وطعنة جائفة: تخالط الجوف، وقيل: هي التي =

= أنه قضىٰ في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه، فقضىٰ أن كل عظم كان له نذر مسمى أن في موضحته نصف عشر نذرها.

وأخرج أيضاً عن عطاء الخراساني قال: «إذا كانت الموضحة في جسد الإنسان ففيها خمسة وعشرون ديناراً، وإذا كانت في اليد فمثل ذلك».

وأخرج أيضاً عن إبراهيم النخعي قال: «ولا تكون في موضحة الجسد، إنما تكون فيه حكومة». اه.

راجع في ذلك: المغني (٨/٤٤)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٣٣٦، ١٣٣٠)؛ المنتقىٰ (١٩٠/٧)؛ حاشية الدسوقي (١٥١/٤)؛ شرح الزرقاني (١٥/٨)؛ الأم (٢٠/٦)؛ مختصر المزني (ص ٢٤٥)؛ تحفة الفقهاء الزرقاني (١٦٠/٣)؛ البناية (١٦٠/١٠)؛ مجمع الأنهر (٢٤٤/٢)؛ حاشية ابن عابدين (٢٠/٠٥).

[١١/٢٢٣] \_ لم ينفرد الإمام مالك بالقول بوجوب الدية على العاقلة، بل قال به =

(أن ديـة)(١) ذلك عليه في مالـه، وإن كان معسراً فهو دين عليـه، إلا مالكاً رضى الله عنه، فإنه قال: ذلك على العاقلة(٢)، وقال الأوزاعي: إن قصر ماله

= تنفذه. وجافه بها وأجافه بها: أصاب جوفه. اهـ من اللسان مادة «جوف» وانظر: أنيس الفقهاء (ص ٢٩٤).

(١) في الأصل: (وأن دمه) والصحيح ما أثبتناه، والله أعلم.

(٢) العاقلة: هم العصبة، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها: اسم فاعلة من العقل، وهي من الصفات الغالبة. اهم من اللسان مادة «عقل» وانظر: أنيس الفقهاء (ص ٢٩٦)؛ طلبة الطلبة (ص ١٦٨)؛ المغرب (٣٦٨).

#### = أيضاً: الحكم وقتادة.

قال ابن المنذر: «واختلفوا في المأمومة وما أشبهها: فقال الحكم وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة، وبه قال مالك.

وفي قول النخعي وحماد بن أبي سليمان والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة». اهـ.

وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على القول بأن العاقلة لا تحمل العمد بكل حال. وحكى قول مالك، ثم قال: «وهو قول قتادة، لأنها جناية لا قصاص فيها أشبهت جناية الخطأ». اه.

واستدل للجماهير بحديث ابن عباس: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً». ولم أعثر على قسول الأوزاعي في ذلك. انسظر: المغني (٧٧٥/٧)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٤٦٧)؛ حلية العلماء (٥٩١/٧)؛ الشرح الكبير للدردير (٢٨٢/٤)؛ الأم (١١٨/٦)؛ مصنف عبد الرزاق (٩١/٧) ـ ٤١١).

عن حمل ذلك حملت العاقلة عنه.

[١٢/٢٢٤] - / وأجمعوا أن من أقر على نفسه بقتل خطأ كان العقل فيها [٣٧٠]

[۱۲/۲۲٤] - جماهير أهل العلم على القول بأن من أقر على نفسه بقتل خطأ أو شبه عمد تجب الدية عليه دون العاقلة. قال ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلافاً، وهو قول ابن عباس والشعبي والحسن وعمر بن عبد العزيز والزهري وسليمان بن موسى والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي». اهد وهو قول الإمام أحمد. مستند الجماهير: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي شي أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً». وروي عن ابن عباس موقوفاً عليه، ولم يعرف له في الصحابة مخالف.

ومن جهة أخرى: أنه لو وجب على العاقلة شيء لوجب بإقرار غيرهم، ولا يقبل إقرار شخص على غيره، ولأنه يتهم في أن يواطىء من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمه إياها.

وذكر المالكية أنه إذا كان المقر بالقتل خطأ ثقة مأموماً، وليس بذي قرابة للمقتول، ولا صديقاً ملاطفاً، ولم يتهم في إغناء ورثة مقتوله، ولا رشوة منهم على إقراره، فإن إقراره لوث يحلف بسببه أولياء المقتول خمسين يميناً وتحملها العاقلة، فحملها للقسامة مع اللوث لا لمجرد إقراره.

هذا وقد ذكر ابن قدامة القول بعدم لزوم المقر شيئاً، وعدم صحة إقراره، ونسبه إلى أبي ثور وابن عبد الحكم، معللين قولهم هذا بأنه مقر على غيره لا على نفسه، ولأنه لم يثبت موجب إقراره فكان باطلاً، كما لو أقر على غيره بالقتل.

راجع: المغني (٧٧٦/٧ – ٧٧٧)؛ المحلى م/٢١٤ (٢١/٥)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٤٦٣)؛ مصنف عبد الرزاق (١٨٤/٣ – ٢٩٨)؛ تحفة الفقهاء (١٨٤/٣)؛ البناية (٢١/٧١) و ٣٩٧)؛ تحفة الفقهاء (٢٨٤/٣)؛ المهذب (٢٧٨/٢)؛ حاشية الدسوقي (٢٨٢/٤)؛ شرح الزرقاني (٤٤/٨)؛ التفريع (٢١١/٢)؛ حاشية ابن عابدين (٢٤٤٦)؛ المدونة (٤٨٥/٤).

عليه دون عاقلته، إلا قاتلاً قال: لا شيء عليه، وإلا مالكاً فإنه قال: إن كان الذي أَقَرُّ به لا يتهم عليه فالدية على عاقلة المقر.

[١٣/٢٢٥] \_ وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش(١) الموضحة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.

(۱) الأرش: اسم للواجب على ما دون النفس. انظر: أنيس الفقهاء (ص ٢٩٥)؛ طلبة الطلبة (ص ١٦٦)؛ التعريفات للجرجاني (ص ١١)؛ اللسان مادة «أرش».

[١٣/٢٢٥] \_ لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في تحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية، أما الثلث فما دونه ففيه الخلاف.

قال الزهري: الثلث فما دونه لا تحمله العاقلة.

وقال مالك وأحمد: لا تحمل العاقلة ما دون الثلث، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء وإسحاق وعبد العزيز وعمر بن أبي سلمة.

وقال الثوري وأبو حنيفة: لا تحمل العاقلة ما دون أرش الموضحة.

وقال الشافعي في الجديد وعثمان البتي: تحمل العاقلة القليل والكثير، لأن من حمل الكثير حمل القليل، كالجاني في العمد.

ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى: المغني (٧٧٧/٧)؛ المحلى م/٢١٤١ ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى: المغني (٢٧١/٢)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٤٥٦)؛ مصنف عبد الرزاق (١٤٥٩)؛ الشرح الكبير للدردير (١٤٥٢)؛ شرح الزرقاني (٨/٥٤)؛ التفريع (٢١٣/٢)؛ حاشية الدسوقي (٤/٢٢/١)؛ البناية (٢/٥/١) ٣٢٢/٧)؛ بدائع الصنائع (٣٢٢/٧)؛ حاشية ابن عابدين (٢٤٣/٦).

[١٤/ ٢٢٦] - وأجمعوا أنه من قتل نفسه (١) فلا دية له، إلا الأوزاعي فإنه قال: ديته على عاقلته لورثته.

[١٥/٢٢٧] \_ وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فألقت جنيناً ميتاً، كان عليه

(١) أي خطأً. محقق.

[١٤/٢٢٦] - نقل البدر العيني عن ابن بطال قوله: «قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق: تجب ديته على عاقلته، وقال الجمهور: منهم: ربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي: لا شيء فيه». اهم كما ذكر ذلك ابن المنذر بتمامه، واستدل ابن قدامة للأوزاعي ومن معه بما روي أن رجلاً ساق حماراً، فضربه بعصا كانت معه، فطارت منها شظية ففقأت عينه، فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد، ولم نعرف له مخالفاً في عصره، ولأنها جناية خطأ فكان عقلها على عاقلته، كما لو قتل غيره.

كما استدل للجماهير بقصة عامر بن الأكوع لما بارز مرحباً يوم خيبر، فرجع سيف على نفسه فمات، ولم يبلغنا أن النبي على قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجبت لبينه النبي على، ولأن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني وتخفيفاً عنه، وليس على الجاني ههنا شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه فلا وجه لإيجابه. راجع: المغني (٧/٠٧)؛ حلية العلماء (٧/٧٥)؛ فقه الإمام الأوزاعي (٢/٤٨)؛ عمدة القاري (٢٤/٥٠ - ٥١)؛ المهذب (٢/٢٧٢)؛ فتح الباري (٢/١٢)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٢١٤١)؛ حاشية الدسوقي (٤/٧٢)؛ شرح الزرقاني (٨/٤)؛ التفريع (٢/٣٢)؛ مصنف عبد الرزاق (٨/٤)؛

[١٥/٢٢٧] حد ذكر ابن المنذر فيما يجب في جنين الـدابـة، فنسب إلى الحسن البصري أن فيه عشر ثمن أمه، ونسب إلى النخمي أن فيه قيمته، وفي قول للشافعي أن عليـه ما نقص الأم، وهـذا الأخير نسبـه ابن قدامـة لعامـة أهل العلم، ثم قـال: =

ما نقص أُمَّه، إلَّا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه.

[۱٦/٢٢٨] \_ وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق الله المسلمين، ولم يُتَقَدَّمْ إليه في إنزاله/ لم يضمن، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه، فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفاً (منه)(١) قبل سقوطه، وأمكن صاحبه إنزاله، فلم يفعل، فهو ضامن لما يتلف(٢) به \_ وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله أحد \_ .

[۱۷/۲۲۹] - وأجمعوا سواه أن رجلًا لو شهد على صاحب الحائط في إنزاله، ولم يكن مخوفاً، ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك.

\*\*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عنه) ولعل الأصح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ياتلف)، وهو خطأ.

<sup>= «</sup>وحكي عن أبي بكر أن فيه عشر قيمة أمه». اهد والذي نسبه المصنف إلى الإمام مالك لم أعشر عليه في كتب المالكية التي تحت يدي، بل وجدت فيها خلاف ذلك، يقول الدردير في الشرح الكبير: «كجنين البهيمة تضرب على بطنها مشلاً فتلقي جنيناً حياً أو ميتاً فتنقص بسبب ذلك، ففيها حكومة، أي أرش ما نقص من قيمتها سليمة، وأما الجنين فإن نزل ميتاً فلا شيء فيه، وإن نزل حياً ومات فقيمته مع ما نقص أمه». اهد من الشرح الكبير (٤/ ٢٧٠)، هذا وقد ذكر الطحاوي في معاني الآثار الإجماع على ذلك، ولم يذكر خلافاً في المسألة فقال: «وأجمعوا في جنين البهائم أن فيه ما نقص أم الجنين». اهد من معاني الآثار (٤/ ٢٣)، وانظر: شرح الزرقاني (٨/ ٣٤)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٥١٤)؛ المغني (٧/ ٨١٨)؛ بدائع الصنائع (٧/ ٣٢٥)؛ تحفة الفقهاء (١٨١٨).

<sup>[</sup>١٦/٢٢٨]؛ [١٧/٢٢٩] - «إذا طولب بالنقض فقد لزمه إزالة يده عنه بهدم =

= الحائط، فإذا لم يفعل مع الإمكان فقد صار متعدياً باستبقاء يده عليه، ولو سقط قبل المطالبة فعطب به شيء لا ضمان على صاحب الحائط، لأن الضمان يجب بترك النقض المستحق، لأن بـ يصير متعـديـاً في التسبيب إلى الإتـلاف، ولا يثبت الاستحقاق بدون المطالبة». اهم مختصراً من بدائع الصنائع (٢٨٣/٧)، وذكر ابن المنذر هذا القول ونسبه إلى الحسن البصري والنخعى وأصحاب الرأي، وهو مذهب المالكية، كما نسب إلى ابن أبى ليلى وإسحاق وأبى ثور القول بالضمان أشهد أو لم يشهد. وهو وجه عند أصحاب الإمام أحمد، ووجه عند الشافعية كذلك، لأنه لما مال إلى الطريق لزمه إزالته، فإذا لم يزله صار متعدياً بتركه فضمن من هلك به، وهو قبول أبي إسحاق، والبوجه الثاني: أنه لا يضمن، وهبو قبول أبي سعيد الاصطخري، وهو المذهب، لأنه بناه في ملكه، ووقع من غير فعله، فأشبه إذا وقع من غير مَيْل. وقال الشافعي: «أو مال حائط من داره فوقع على إنسان فمات فلا شيء فيه وإن أشهد عليه، لأنه وضعه في ملكه، والميل حادث من غير فعله، وقد أساء بتركه، وما وضعه في ملكه فمات به إنسان فلا شيء عليه، (قال المزني) وإن تقدم إليه الوالى فيه أو غيره فلم يهدمه حتى وقع على إنسان فقتله فلا شيء عليه عندي في قياس قول الشافعي». اه.. وهذا مخالف لما ذكره المؤلف عن الشافعي في المسألة (٢٢٩) من القول بالضمان. وللفقهاء كلام طويل في المسألة فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى: المغنى (٨٢٧/٧ - ٨٢٩)؛ الإفصاح (٢١٦/٢)؛ المدونة (٤/٧٠٥)؛ المهذب (٢٤٨/٢)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٤٤٥)؛ مختصر المزني (ص ٢٤٩)؛ حلية العلماء (٢٦٦/٧)؛ البناية (١٠/ ٢٢٥ \_ ٢٣٠)؛ تحفة الفقهاء (١٩٧/٣ \_ ١٩٩)؛ بدائع الصنائع (٢٨٣/٧)؛ حاشية ابن عابدين (٦/٩٩)؛ مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٧٠)؛ الشروط الصغير (٢/ ٧٩٥).

#### ۱۷ \_ «باب الصرف(۱)»

[١/٢٣٠] \_ وأجمع الفقهاء أن رجلًا لو باع من رجل دراهم بدنانير(٢)، ثم قاما(٣) من موطن الصرف إلى موطن آخر، فتقابضا فيه، ولم يفترقا بالأبدان،

(١) الصرف لغة: رد الشيء عن وجهه، صَرَفه يَصرِفُه صَرفاً فانصرف.

وفي الاصطلاح: بيع الأثمان بعضها ببعض.

قال في المطلع: «والصرف: بيع الـذهب بالفضة، والفضة بـالذهب، وفي تسميته صرفاً قـولان: أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جـواز التفرق قبـل القبض، والبيع نَساءً، والثاني: من صريفهما، وهو: تصويتهما في الميزان». اهـمن المـطلع (ص ٢٣٩)؛ وانـظر: أنيس الفقهاء (ص ٢٢١)؛ طلبـة الـطلبـة (ص ١١٣)؛ اللسان مادة «صرف» التعريفات للجرجاني (ص ١١٦)؛ البناية (ح/١٨٧).

(٢) في الأصل: (ودنانير).

(٣) في الأصل: (قام).

[ ١/ ٢٣٠] ـ نقل ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه اختلاف الفقهاء فقال ما نصه: «قال أصحابنا: \_ يعني الحنفية \_ يجوز التقابض في الصرف ما لم يفترقا، وإن طالت المدة وانتقلا إلى مكان آخر، وهو قول الشافعي رضى الله عنه.

وقـال ابن القاسم عن مـالك: لا يصلح الصـرف إلاَّ يداً بيـد، فإن لم ينقـده ومكث معه من غدوة إلىٰ ضحوة قاعداً، وقد تصارفا غدوة فتقابضـا ضحوة لم يصلح هذا، ولا يكون الصرف إلاَّ عند الإِيجاب بالكلام، ولو انتقلا من ذلك المـوضع إلى =

أن الصرف جائز، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.

[٢/٢٣١] - / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم)(١) بدنانير، [٣٨أ] ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلًا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلاً مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز إلاً أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا.

(١) زيادة من المحقق لإتمام المعنىٰ.

= موضع غيره لم يصح تقابضهما». اهد من اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/٥٥)، كما نص على ذلك في المدونة حيث جاء فيها: «لأن مالكاً قال: لو أن رجلاً لقي رجلاً في السوق، فَوَاجَبه على دراهم معه، ثم سار معه إلى الصيارفة لينقده، قال مالك: لا خير في ذلك». اهد. وقد نص الشافعي في الأم على جواز ذلك حيث قال: «ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنه حينتنا لم يفترقا، وَجَدُّ الفرقة أن يفترقا بأبدانهما. راجع: المدونة (٣/١٩)؛ شرح الزرقاني (٢/٥)؛ حاشية الدسوقي (٣/٣)؛ الأم (٣/٣)؛ مجمع الأنهر (٢١٦/١)؛ البناية حاشية الدسوقي (٩/٢)؛ بدائع الصنائع (٥/٥١).

[۲/۲۳۱] — جاء في المدونة: «قال مالك: لا أحب للرجل أن يصرف ويـوكل من يقبض له، ولكن يوكل من يصرف له». اهـ. وقال الطحاوي: «قال أصحابنا: يجوز أن يتعاقد الصرف، ثم يوكل رجلاً بالقبض ما لم يتفرق المتعاقدان، وهو قول الشافعي رضي الله عنه، وقال مالك: يحتاج أن يقبضه العاقد». اهـ من اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/٥٤)؛ وانظر: المدونة (٣/٣٣)؛ حاشية الدسوقي (٣/٣)؛ شرح الزرقاني (٤٢/٥)؛ المغني (٤/٥) – 3، وضة الطالبين (٣/٤٧).

[7/77] وأجمعوا أن بيع (١) الدراهم المضروبة السَّكِيَّة بالدنانير المضروبة السَّكِيَّة بالدنانير المضروبة السكية، أو بالنقار الذهب، أو نقار فضة بدنانير سكية، جائز وإن لم يتوازنا ، إلَّا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف الفاضل من المفضول.

[2/777] وأجمعوا أن رجلًا (لو باع)(٢) من رجل دراهم بدنانير(٣)، وقبض الدينار، ثم باعه بالدراهم(٤) عرضاً لم يجز، إلّا مالكاً رضي الله عنه فإنه أجازه.

[٣/٣٣] - قال في المدونة: «قلت: أيصلح أن أبيع الذهب جزافاً بالفضة جزافاً؟ قال مالك: لا بأس بذلك ما لم تكن سَكَّةً مضروبة، فإن كانت سكَّةً مضروبة دراهم ودنانير فلا خير في ذلك، لأن ذلك يصير مخاطرة وقماراً إذا كان ذلك سكة مضروبة دراهم أو دنانير». اهم من المدونة (٣/٥/١)؛ وانظر: المحلى م/١٤٨٥ مضروبة دراهم أو دنانير». اهم من المدونة (٣/٥/١)؛ وانظر: المحلى م/١٤٨٥ (٤٩٣/٨)؛ اختلاف الفقهاء (٤٦/١١)؛ مجمع الأنهر (١١٦/٢)؛ البناية (٦٩/٨)؛ الأم (٣٢/٣)؛ التفريع (١٩/٤)؛ المغني (١٩/٤).

[٢٣٣] - نص على ذلك في المدونة حيث قال: «قلت: وكذلك لو صرفت ديناراً بدراهم، فلم أقبض الدراهم حتى أخذت بها سلعة من السلع، قال: قال مالك: لا بأس بذلك». اهـ.

والجمهور على خلاف ذلك، وذلك لفقد القبض، إلاَّ أن الطبري في اختلاف الفقهاء له أبطل الصرف وأجاز شراء السلعة، ونسبه إلى سائر الفقهاء فقال: =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لودع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ودنانير).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الدراهم).

[٧٣٤] ـ وأجمعوا/ أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائـز، [٣٨/ب] لله مالكاً فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.

[٦/٢٣٥] \_ وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلاَّ أن يكون على العبد

= «وقالوا كلهم: إذا اشترى رجل من رجل ديناراً بعشرة دراهم، فنقده الدينار ولم يقبض الدراهم، حتىٰ يشتري بالدراهم من صاحبه ثوباً قبل القبض، كان الشراء جائزاً، ولا يكون قصاصاً من ثمن الدينار، لأنه لم يقبض الدراهم، والصرف لا يجوز إلا بتقابض». اه. راجع: المدونة (٩٩/٣)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ٨١)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (٢/٧١)؛ مجمع الأنهر (١١٧/٢)؛ البناية (ص ٨٦)؛ روضة الطالبين (١١٧/٣).

[2/٢٣٤] - قال ابن قدامة: «ولو دفع إليه درهماً فقال: أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم، وبنصفه فلوساً أو حاجة أخرى جاز، لأنه اشترى نصفاً بنصف، وهما متساويان، فصح كما لو دفع إليه درهمين وقال: بعني بهذا الدرهم فلوساً وأعطني بالآخر نصفين، وإن قال: أعطني بهذا الدرهم نصفاً وفلوساً جاز أيضاً، لأن معناه ذلك، ولأن ذلك لا يفضي إلى التفاضل بالتوزيع بالقيمة، فإن قيمة النصف الذي مع الفلوس يقيناً، وقيمة الفلوس كقيمة النصف الذي مع الفلوس يقيناً، وقيمة الفلوس كقيمة النصف الذي مع الفلوس.

[7/٢٣٥] — نقل ابن هبيرة الاتفاق على أنه ليس بين العبد وسيده ربا، ولم يذكر خلافاً في ذلك، أما الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء فقد نسب إلى الإمام مالك القول بعدم جواز الربا بين العبد وسيده، ونسب إلى الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه القول بأنه لا ربا بين العبد وسيده، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، بل هو قول الحسن وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وعثمان البتي والحسن بن الحسن وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وعثمان البتي والحسن بن العبد وسيده، هكذا نقل ابن حزم في المحلى، وصحح القول بجريان الربا بين العبد وسيده، مستدلاً بأن العبد يملك، وأن الله حرم الربا وتوعد فيه، ولم يخص =

دين، إلاَّ مالكاً فإنه لم يجز له أن يبيعه درهماً بدرهمين، ولا غير ذلك مما هـو ربا من غيرهما.

[٧/٢٣٦] \_ وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهماً رصاصاً(١) أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه

(۱) في الأصل: (أرصاصاً)، والصواب حذف الألف. قال في اللسان: «رَصَّ البنيان يَرُّصُّه رصًّا فهو مرصوص، ورصيص، ورصَّصه، ورَصْرَصَه: أحكمه وجمعه وضم بعضه إلى بعض، والرَّصَص والرَّصَاص والرَّصَاص: معروف من المعدِنيات، مشتق من ذلك لتداخل أجزائه». اهد من اللسان مادة «رصص».

عبداً من حر، وما كان ربك نسياً.

أما الجماهير فمستندهم أن العبد لا يملك، بل هـو وما ملكت يـداه لسيده، وعليه فلا يجري الربا بين العبد وسيده.

راجع: المغني (٤٤٧/٩)؛ الإفصاح (٢/ ٣٣٠)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ٨٢)؛ المحلى م/١٥٠٦ (٨١٤/٥ ــ ٥١٥)؛ مصنف عبد الرزاق (٨٦/٧)؛ مجمع الأنهر (٨/ ٨)؛ البناية (٦/ ٥٧)؛ الإنصاف (٥٣/٥).

[٧٣٣٦] \_ قال أبو محمد علي بن حزم الظاهري في المحلى: «وقال سفيان الثوري: هو مخير بين أن يستبدله وبين أن ينقض الصرف في مقدار ما وجد رديئاً فقط، قال الأوزاعي والليث والحسن بن حي ـ هو ابن صالح ـ يستبدل كل ما وجد زائفاً قل أو كثر، قال ابن حي: والستوق كذلك. قال علي: الستوق: هو المغشوش بشيء غيره، مثل أن يكون الدرهم كله رصاصاً، أو يكون الدينار كله فضة أو نحاساً. وقال أبو حنيفة: إن وجد بعد التفرق نصف الجميع فأكثر زيوفاً فليس له أن يستبدل البتة، لكن إن رد الزيوف بطل الصرف في مقدارها من الصفقة وصح فيما سواها، وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يستبدل ما وجد زائداً أو ستوقاً قل =

الصرف، وإن اختلفوا في بقية الصرف، إلا ابن صالح فمإنه قبال: عليه أن يبدله، ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار.

[٨/٢٣٧] \_ وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتىٰ يعلم/ تساويهما في الوزن، إلاَّ مالكاً فإنه أجازه.

السالم قل السالم قل أو كثر، وقال زفر: ينتقض الصرف ولا بد فيما وجد قل أو كثر ويصح في السالم قل أو كثر، وقال مالك: إن وجد ستوقاً أو زائفاً فإن كان درهماً أو أكثر ما لم يتجاوز صرف دينار انتقض الصرف في دينار واحد، وصح في سائر الصفقة، فإن وجد من ذلك ما يكون صرفه أكثر من دينار أو دينارين أو دنانير انتقض الصرف فيما قابل ما وجده، فإن شرع الانتقاض في دينار انتقض ذلك الدينار، وللشافعي قولان: أحدهما: أن الصرف كله ينتقض، والثاني: أنه يستبدل، كقول الليث والأوزاعي والحسن بن حي». اهد مختصراً من المحلى م/١٤٩٧ (٨/١٥ – ١١٥)؛ وانظر: حلية العلماء (١٥٦/٤)؛ المهدب (٢٦١)؛ المهدب (٢٦١)؛

المجموع (١١٧/١٠ - ١٢٠)؛ بدائع الصنائع (٢٠٤/٥)؛ المغني (٢/٤)؛

التفريع (٢/٥٥١ ــ ١٥٦)؛ المدونة (٣/٨٩ ــ ٩٠)؛ الإنصاف (٥/٥٥ ــ ٤٩).

[٨/٢٣٧] \_ قال الإمام مالك في الموطأ: «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشتري بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزناً بوزن، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يدا بيد». اه. وجاء في المدونة ما نصه: «قلت: أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز، هذا قول مالك، لأن اللحم بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك إلا مثلاً بمثل إذا كان نيئاً، وهاتان الشاتان لما ذبحتا فقد صارتا لحماً، فلا يجوز إلا مثلاً بمثل على التحري، قلت: وهل يتحرى هذا وهما غير مسلوختين حتى يكونا مثلاً بمثل؟ قال: إن كان يقدر على أن يتحريا ذلك حتى يكونا مثلاً بمثل؟ قال: إن كان يقدر على أن يتحريا ذلك حتى يكونا مثلاً بمثل؟ ما يتحرى اللحم، وهذا مما لا يستطاع أن =

[٩/٢٣٨] \_ وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يداً بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.

= يتحرى». اهد من المدونة (١٧٩/٣)، هذا وقد نص ابن هبيرة على عدم جواز بيع اللحم باللحم على التحري عند جمهور العلماء ثم قال: «وقال مالك: يجوز بيعه على التحري». اهد وذكر ابن قدامة أن اللحم إذا بيع بصنفه فلا بد من التماثل، ولم يذكر خلافاً في ذلك.

مستند الجماهير: إن اللحم إذا بيع بجنسه لا بد فيه من التماثل، والتماثل في الموزونات إنما يتحقق بالوزن فقط ولا يتحقق بالتحري. راجع: الإفصاح (١٥/٨)؛ المعلى م/١٥٠٧ (١٥٠٨ – ١٥٥)؛ المغني (٢٢/٤)؛ الإنصاف (٥/٤٢ – ٢٥)؛ المحمع الأنهر (٢/٨٨)؛ الأم (٢٥/٣ – ٢٦)؛ المهذب (٢/٢٦)؛ المجموع (١٠/٤/١)؛ بداية المجتهد (٢/٣٦)؛ شرح الزرقاني (٧٢/٥)؛ حاشية المدسوقي (٨/٨٤ – ٤٤)؛ المنتقىٰ (٢٦/٥)؛ الموطأ (٧٢/٥).

 $[9/77^{-}]$  قول المصنف: «وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يداً بيد» أي مع التفاضل يداً بيد. وذلك بناء على القول بأن اللحم والشحم جنسان مختلفان، وخلاف الأوزاعي مبني على قوله بأن اللحم والشحم جنس واحد، ولذلك أبطل البيع مع التفاضل. قال في مجمع الأنهر: «وكذا شحم البطن بالإلية أو باللحم، أي يجوز بيعها متفاضلًا، وإن كانت كلها من الضأن، لأنها أجناس مختلفة، لاختلاف الأسماء والصور والمقاصد». اهد. وبقول الأوزاعي قال القاضي من الحنابلة، وكره مالك بيعهما مع التفاضل. راجع تفصيل ذلك في: المغني (٤/٤٣)؛ الإنصاف (9/8/1-9)؛ المجمع الأنهر (9/8/1-9)؛ البناية (19/8/1-9)؛ المجمع الأنهر (19/8/1-9)؛ المهذب (19/8/1-9))؛ المهذب (19/8/1-9))؛ المهذب (19/8/1-9))؛ المهذب (19/8/1-9))؛ المهذب (19/8/1-9))؛

[۱۰/۲۳۹] - وأجمعوا على جواز بيع المأكولات والمشمومات والمشروبات والمبيعات - لا في الإسلام (١) - بالفضة والـذهب، نقـداً أو إلى أجـل، إلا محمد بن شجاع الثلجي (٢) رضي الله عنه، فإنه أبطله إذا كان أجلًا.



(١) المقصود به: السلم.

(٢) في الأصل: (البلخي) وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

[١٠/٢٣٩] - قال أبو إسحاق الشيرازي: «وإن كان مما يحرم فيهما الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب، والشعير بالفضة حلَّ فيه التفاضل والنساء، والتفرق قبل التقابض، لإجماع الأمة على جواز إسلام الذهب والفضة في المكيلات المطعومة». اه.

وقال ابن قدامة: «إلا أن يكون أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً فإنه يجوز النساء بينهما بغير خلاف، لأن الشرع أرخص في السلم، والأصل في رأس المال الدراهم والدنانير، فلو حرم النساء ههنا لانسد باب السلم في الموزونات في الغالب». اه.

راجع: المهذب (١/١٦)؛ روضة الطالبين (٣٧٨/٣)؛ المجموع راجع: المهذب (١٢/٤)؛ المباية الروض المربع (١٩/٤)؛ المغني (١٢/٤)؛ البناية (١٢/٥) ولم أعثر على قول محمد بن شجاع الثلجي، إلا أني رأيت ابن حزم في مراتب الإجماع قد ذكر المسألة وأشار إلى وجود خلاف فيها فقال: «واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حال أو في الذمة غير مقبوضة أو بهما إلى أجل محدود بالأيام أو بالأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز ما لم يتطاول الأجل جداً، وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب، فإن الاختلاف في جواز بيع ذلك بالدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورين». اهد من مراتب الإجماع (ص ٨٥).

### ۱۸ - «باب السلم<sup>(۱)</sup>»

[١/٢٤٠] - وأجمع الفقهاء على إبطال السلم إذا وقع بلا تأجيل بقبض المسلم فيه، إلا الشافعي فإنه أجازه.

(۱) وهو لغة: السلف، فإنه أخذ عاجل بآجل، سمي به هذا العقد لكونه معجلاً على وقته، فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع، والسلم عادة يكون بما ليس بموجود في ملكه، فيكون العقد معجلاً. اه من أنيس الفقهاء (ص ٢١٨ ــ ٢١٩). وعرفه صاحب المطلع بقوله: «وَحَدُّه في الشرع: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد». اه.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايِنَتُم بِدَيْنَ إِلَى أَجِلَ مُسْمَى فَاكْتَبُوهِ ﴾، وقوله ﷺ: «مِن أَسْلُف في شيء فليسلف في كيـل معلوم ووزن معلوم إلى أجـل معلوم»، والإجماع قائم على مشروعيته.

راجع: البناية (٢٠٨/٦)؛ المطلع (ص ٢٤٥)؛ التعريفات للجرجاني (ص ٢٠١)؛ النهاية (٣٩٦/٢)؛ اللسان مادة «سلم».

[1/٢٤٠] - قال ابن قدامة: «ولا يصح السلم في الحالً، قال أحمد في رواية المروذي: لا يصح حتى يشترط الأجل. وبهذا قال أبوحنيفة ومالك والأوزاعي. وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يجوز السلم حالاً، لأنه عقد يصح مؤجلاً فصح حالاً كبيوع الأعيان، ولأنه إذا جاز مؤجلاً فحالاً أجوز، ومن الخرر أبعد». اهـ، وبقول الشافعي قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد.

ونص ابن حجر في الفتح على أن جواز السلم الحالِّ هـو قول الشافعية، ثم قال: «وذهب الأكثر إلى المنع، وحمل من أجاز الأمر في قـوله: «إلى أجـل معلوم» =

[٢/٢٤١] - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع الطعام المسلم فيه قبل قبضه، إلا عثمان البتي فإنه أجازه.

= على العلم بالأجل فقط، فالتقدير عندهم: من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا مجهول، وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى، لأنه إذا جاز مع الأجل وفيه الغرر فمع الحال أولى لكونه أبعد عن الغرر». اهـ.

واستند الجماهير إلى قول النبي على: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم». فأمر بالأجل، وأمره يقتضي الوجوب، وكما أنه لا يصح السلم إذا انتفىٰ الكيل والوزن، فكذلك إذا انتفىٰ الأجل، ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق، ولا يحصل الرفق إلا بالأجل، فإذا انتفىٰ الأجل انتفىٰ الرفق. راجع تفصيل أقوال أهل العلم في المغني (٢١/٣)؛ الإنصاف (٩٨/٥)؛ الإفصاح (٢/٤٦)؛ حلية العلماء (٤/٩٥)؛ اختلاف العلماء (ص ٢٥٩)؛ الممحلي م/١٦١٢ (٩/٥،١ ـ ١٠٩)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ٩٧ ـ ٩٨)؛ المحلى م/١٦١٢ (٩/٥،١)؛ المهذب (٢/٣٩)؛ روضة الطالبين (٤/٧)؛ مصنف عبد الرزاق (٨/٤ ـ ٨)؛ فتح الباري (٤/٨٥)؛ المدونة (٣٥٨/٢)؛ المدونة (٣٥٨/٢)؛ المدونة (٣٥٨/٢)؛ المدونة (٣٥٨/٢)؛ المدونة (٣٥٨/٢)؛

[٢/٢٤١] \_ لم ينقل ابن قدامة في المسألة خلافاً، وقال: «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فبلا نعلم في تحريمه خلافاً، وقد نهى النبي على عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن ربح ما لم يضمن، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه». اهد.

أما بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأخد غير ما أسلم فيه عوضاً عن المسلم فيه، قال عنه ابن قدامة: «فهذا حرام سواء كان المسلم فيه موجوداً أو معدوماً، سواء كان العوض المسلم فيه في القيمة أو أقل أو أكثر، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وذكر ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل =

[٣/٢٤٢] \_ وأجمعوا أن المسلِم والمسلَم إليه إن افترقا قبل قبض رأس مال السلم (١)، على شرط كان في عقدة السلم/ أو على غير شرط، بطل السلم بينهما، إلا مالكاً رضى الله عنه فإنه قال: لا بأس به اليوم واليومين.

= فرضي المسلم بأخذ الشعير مكان البر جاز، ولم يجز أكثر من ذلك، وهذا يحمل على رواية أن البر والشعير جنس واحد، والصحيح في المذهب خلافه، وقال مالك: يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه مكانه، يتعجله ولا يؤخره إلى الطعام». اهـ.

مستند الجمهور قوله ﷺ: «من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره». رواه أبو داود في سننه في الإجارة باب السلف لا يحول (٢٧٦/٣)؛ وابن ماجه في أبواب التجارات باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (٢٢/٢).

راجع: المغني (٤/٣٣٤ ـ ٣٣٦)؛ الإنصاف (١٠٨/٥)؛ المقنع (٢/٩٥)؛ مجمع الأنهر (١٠٨/٢)؛ البناية (٦/٦١)؛ المدونة (١٦٥/٣)؛ روضة الطالبين (ص١٢/٣)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص١١٧).

[٣/٢٤٢] \_ نقل أبو جعفر الطبري في كتابه «اختلاف الفقهاء» الإجماع على ذلك، ولم يذكر خلافاً، فقال: «وأجمعوا جميعاً أنه لا يجوز السلم حتى يستوفي المسلّم إليه ثمن المسلّم فيه في مجلسهما الذي تبايعا فيه». اه. إلا أن ابن هبيرة وابن قدامة والشاشي وابن حجر وغيرهم نقلوا الخلاف في ذلك، قال في الإفصاح: «واختلفوا فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس مال السلم في المجلس، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يبطل السلم، وقال مالك: يصح، وإن تأخر قبض رأس مال السلم يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن شرطاً». اه. ونص في المدونة على ذلك فقال: «وقال مالك: لا بأس بذلك إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك». اه..

راجع تفصيل ذلك في اختلاف الفقهاء للطبري (ص ٩٩)؛ المغنى =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المسلم)، والأصح ما أثبتناه والله أعلم.

[٤/٢٤٣] - وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء بالطعام المسلم (١) فيه، فقال فيه: كذا وكذا مكيله، لم يجز لربه قبضه على ذلك، إلا مالكاً، فإنه أجاز له تصديقه عليه.

[٢٤٤] \_ وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلكه، وفيه أقل من حقه،

\_\_\_\_\_

= (٤/٨٢٣)؛ الإفصاح (٢٠٤/١)؛ حلية العلماء (٤/٣٧٩)؛ تكملة المجموع (٣٢٨/١)؛ فتح الباري (٤/٣٧٥)؛ مختصر المرزي (ص ٩٠)؛ المحلى م/١٠١ (٩٠٩ – ١٠١)؛ مجمع الأنهر (٢/٢١)؛ البناية (٦٣٧٦ – ١٣٧٦)؛ بدائع الصنائع (٢٠٢/٥)؛ حاشية الدسوقي (١٩٥/٣)؛ شرح الزرقاني (٦٣٨)؛ مقدمات ابن رشد (١٤١/٣)؛ المدونة (١٣٨/٣).

[٤/٢٤٣]؛ [٤/٢٤٣] ـ نص على ذلك في المدونة فقال: «أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في مائة أردب حنطة فلما حل الأجل قال: هذه مائة أردب قد كِلتها فخذها، فأردت أن آخذها ولا أكيل وأصدقه، قال: قال مالك: لا بأس بذلك». اهـ.

أما جماهير أهل العلم فعلى خلاف ذلك، وأنه لا بد للمسلِم من أن يكتاله. ذكر ذلك أبو جعفر الطبري في اختلاف الفقهاء له (ص ١٢٠ ــ ١٢١)، ثم قال: «وقال أبو ثور: إن صدقه المسلِم فقبضه واستهلكه ثم قال: كان أقل من كُرّ، فإن القول قوله مع يمينه، ويرجع عليه بما بقي؛ وانظر تفصيل المسألة في: المغني القول قوله مع يمينه، ويرجع عليه بما بقي؛ وانظر تفصيل المسألة في: المغني (1/8)؛ تكملة المجموع (100/10)؛ المهذب (1/8)؛ مجمع الأنهر (1/8)؛ البناية (1/8)؛ المدونة (1/8)؛ المدونة (18))؛ المداونة (18)).

وأما قول الحسن بن صالح فلم أعثر عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المسلم إليه)، والأصح ما أثبتناه والله أعلم.

كان على المسلّم إليه أن يوفيه حقه، إلاّ ابن صالح، فإنه ضَمَّنَه مثل ما أخذ، ويرجع على المسلّم إليه بكيله كله.

[7/٢٤٥] \_ وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلّم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل السلم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أبطله إذا لم يضفه إلى حصاد عام بعينه.

[١/٤٠] [٧/٢٤٦] \_ وأجمعوا أن المسلم إليه لو أتى بالطعام أجود مما أسلم/ إليه

[7/۲٤0] \_ إضافة المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه كإضافته إلى ثمرة بستان معين، أو شجرة معينة وهذا باطل باتفاق أهل العلم، يقول ابن المنذر: إبطال السلم إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم». اهـ.

والدليل على ذلك ما روي عن النبي غيث أنه أسلف إليه رجل من اليهود دنانير في ثمر مسمى، فقال اليهودي: من ثمر حائط بني فلان، فقال النبي غين: «أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى». ولأنه إذا أسلم في ثمرة بستان بعينه لم يؤمن انقطاعه وتلفه فلم يصح.

وأجاز الشافعية السلم في ثمر قرية معينة عظيمة في الأصح، إذ لا ينقطع ثمرها غالباً، فالمدار على كثرة ثمرها بحيث يؤمن عدم انقطاعه عادة.

وأما ما نسبه المصنف إلى الشافعية من القول باشتراط أن يكون في حصاد عام بعينه، فلم أره في كتب الشافعية والله أعلم.

راجع: المغني (٤/٣٢٥)؛ نهاية المحتاج (١٩٨/٤)؛ البناية (٦٧٧٦).

[٧/٢٤٦] - المسلّم إليه إما أن يُحضِر المسلّم فيه على صفته أو دونها أو أجود منها.

فإن أحضره على صفته لزمه قبوله، لأنه حقه، وإن أتىٰ به دون صفته لم يلزمه =

فيه جاز للمسلم قبضه، وسواء جرت فيه عادته بـذلك أو لم تَجْرِ<sup>(۱)</sup> به، إلاَّ مالكاً، فإنه قال: إن كانت العادة منه له به جارية كرهت له أخذه.

\*\*

(١) في الأصل: (أو لم تجره)، وما أثبتناه أولى والله أعلم.

= قبوله لأن فيه إسقاط حقه، فإن تراضيا على ذلك وكان من جنسه جاز، وإن كان من غير جنسه لم يجز. وإن أتىٰ به أجود من الموصوف فينظر فيه:

فإن أتاه به من نوعه لزمه قبولـه، لأنه أتىٰ بمـا تناولـه العقد وزيـادة تابعـة له، فينفعه ولا يضره، إذ لا يفوته غرض». اهـ. بتصرف يسير من المغنى لابن قدامة.

إلا أن أبا جعفر الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء نقل خلافاً في المسألة عن أبي ثور، فقال: «وقال أبو ثور: لا يجوز له إذا جاءه بأجود مما اشترطا أو أردأ أن يأخذه، لأنه بيع الطعام قبل القبض». اهم.

وذهب زفر من الحنفية إلى القول بأنه لا يجبر على الأخذ إذا أعطاه أجود من حقه، مستدلاً بأن الزيادة تبرع، والمتبرع عليه لا يجبر على قبول التبرع لما فيه من إلزام المنة فلا يلزمه من غير التزامه. وأجاب الحنفية على ذلك بأن إعطاء الأجود مكان الجيد في قضاء الديون لا يعد فضلاً وزيادة في العادات بل يعد من باب الإحسان في القضاء ولواحق الإيفاء، فإذا أعطاه الأجود، فقد قضى حق صاحب الحق وأجمل في القضاء فيجبر على الأحذ.

راجع: المغني (٤/ ٣٤٠)؛ اختلاف الفقهاء للطبيري (ص ١١٠)؛ الأم (٢٠/٣)؛ المباية (٢٧٥/، ١٠٤)؛ حاشية الدسوقي (٢٢٠/٣)؛ شرح الزرقاني (٢٢٤/٥)؛ البناية (٢٤١/٦)؛ بدائع الصنائع (٢٠٣/٥)؛ روضة الطالبين (٢٩/٤)؛ المهذب (٢٩٧/١)؛ تكملة المجموع (٢٩/١٥).

# ۱۹ \_ «باب البيوع<sup>(۱)</sup>»

[١/٢٤٧] \_ وأجمع الفقهاء أن لرب الدين أن يبتاع ممن هو له عليه من

(۱) البيع: ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضاً، وهو من الأضداد. واشتقاق هذه الكلمة من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع. وهو في الاصطلاح: مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً.

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾، وقوله تعالى: ﴿وأصل الله البيع)، وقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾، وأما السنة فقوله ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». متفق عليه. وأجمع المسلمون على جوازه في الجملة، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع حاجته. راجع: اللسان مادة «بيع»، أنيس الفقهاء (ص ١٩٩)؛ المغرب (١٩٦/٩)؛ طلبة الطلبة (ص ١٩٨)؛ المناية المسلم (ص ٢٢٧)؛ المغني (٣/٥٠٠)؛ البناية

[١/٢٤٧] — قال أبو الوليد الباجي: «فإذا بعت دينك على رجل بثمن على غيره لم يجز تأخيره أيضاً إلا اليوم واليومين فقط، وفي كتاب محمد: ومن وليته طعاماً أوعرضاً في ذمة رجل فلا يجوز أن يؤخره بالثمن يوماً ولا أقبل منه وهو كالصرف. قال محمد: وأما في الطعام أو فيما باعه من صاحبه فكما قال، فأما غير الطعام يبيعه ممن هو عليه فيجوز أن يؤخره بالثمن اليوم واليومين. قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه ووجه ذلك عندي أن الدين بالدين معفو عن يسيره، ولذلك يتأخر =

قرض ما شاء من العروض والطعام، وسواء اتزن ذلك أو اكتاله عند عقدة البيع أو بعده، إلا مالكاً فإنه قال: «إن تباعد القبض لم يجز، لأنه يدخل في معنى بيع الدين بالدين.

[٢/٢٤٨] - وأجمعوا عن سنة أن من اشترى نخلًا وفيها ثمر قائم قد أُبِّر(١)

رأس مال السلم هذا المقدار، ويحتاط في الطعام للمنع من بيعه قبل استيفائه، وأما فسخ الدين في الدين فلا يعفىٰ منه عن شيء ولذلك افترقا، والله أعلم». اهم من المنتقىٰ (٣٣/٥ – ٣٤)؛ وانظر: بدائع الصنائع (١٨٢/٥)؛ حاشية ابن عابدين (م/١٥٢)؛ بداية المجتهد (٢/١٤٦)؛ القواعد لابن رجب (ص ٨٠ – ٨١).

[٢/٢٤٨] - من ابتاع نخلاً، وعليها طلع، ولم يشترط شيئاً، فالثمرة للبائع، أبرت أو لم تؤسر، هذا قول الحنفية والأوزاعي. وذهب ابن أبي ليلى إلى القول بأنها للمشتري في الحالين، أي قبل التأبير وبعده.

وذهب مالك والشافعي وأحمد والليث إلى التفرقة بين ما إذا كان قبل الإبار أو بعده، فقالوا: إذا كان قبل الإبار فهي للمشتري، وإذا كان بعد الإبار فهي للباثع.

وجهة نظر ابن أبي ليلى: إن الثمرة متصلة بالأصل اتصال خلقة، فكانت تابعة له، كالأغصان والسقف والصوف على ظهر الغنم. ومستند الجماهير قوله على في الحديث المخرج في الصحيحين: «من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع».

قال البدر العيني في العمدة: «وتلخيص مأخذ اختلافهم في الحديث أن =

<sup>(</sup>١) أَبَرَ النخل والزرع يَأْبُرُه ويأْبِرُه أَبْراً وإِبَاراً وإِبَارَةً، وأَبْرَه: أصلحه. وتأبير النخل: تلقيحه. وأصل الإبار: التلقيح، وهو: وضع الذكر في الأنثىٰ. راجع: اللسان مادة «أبر»، المطلع (ص ٢٤٣)؛ النهاية (١٣/١).

أو قد بلغ الإبار ولم يؤبر بعد فهو للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، وكذا الثمر في الشجر التي لا تحتاج إلى إبار، إذا بلغ وحل بيعه، إلا ابن أبي ليلى، فإنه [1٠/ب] قال: / هو للمبتاع وإن لم يشترطه على البائع.

[7/75] وأجمعوا أن من اشترى عبداً (شراءً)(١) فاسداً فقد ملكه ملكاً فاسداً، فإن أعتقه جاز وغرم قيمته، إلا الشافعي فإنه قال: لا يجوز عتقه، (لأنه)(٢) لا يملكه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بيعاً) والأصح ما أثبتناه والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقق لإتمام المعنى .

<sup>=</sup> أبا حنيفة استعمل الحديث لفظاً ومعقولاً، واستعمله مالك والشافعي لفظاً ودليلاً، ولكن الشافعي يستعمل دلالته من غير تخصيص، ويستعملها مالك مخصصة، وبيان ذلك أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائع في الحالين، وكأنه رأى أن ذكر الإبار تنبيه على ما قبل الإبار، وهذا المعنى يسمى في الأصول: معقول الخطاب. واستعمله مالك والشافعي على أن المسكوت عنه حكمه حكم المنطوق، وهذا يسميه أهل الأصول: دليل الخطاب، وقول الثوري وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث كقول الشافعي، وقول الأوزاعي كقول أبي حنيفة، وقال ابن أبي ليلى: \_ سواء أبرت أولم تؤبر الثمرة \_ للمشتري، اشترط أولم يشترط. قال أبو عمر: إنه خالف الحديث ورده جهلاً به». اهم من عمدة القاري (٢١/١٢)، وانظر: المغني المحلى م/ ١٤٥٠ (٨/٤٢ع)؛ حلية العلماء (٤/٥٧)؛ الإفصاح (١/٣٣٩)؛ المحلى م/ ١٤٥٠ (٨/٤٢ع)؛ حلية العلماء الأوطار (٥/٤٧٤)؛ المجموع (١/٣٣٩)؛ الأم (٣/١٤)؛ فتح الباري (٤/٣٣)؛ نيل مختصر الطحاوي (ص ٨٧)؛ المنتقى (٤/٥٧)؛ الإجماع لابن المنذر (ص ٢١١).

<sup>[</sup>٣/٢٤٩] - نص على ذلك الشافعي حيث قال: «إذا اشترى جارية على أن =

## [٤/٢٥٠] \_ وأجمعوا أنه من كانت له أمة، ولها ولد في ملك غيره،

= لا يبيعها، أو على أن لا خسارة عليه من ثمنها، فالبيع فاسد، ولـو قبضها فـأعتقها لم يجز عتقها». اهـ من مختصر المزني (ص ٨٧).

كما نص الغزالي في الوجيز على ذلك حيث قال: «والعقد الفاسد لا يفيد الملك وإن اتصل القبض به». اهد. قال الرافعي: «إذا اشترى شيئاً شراءً فاسداً بشرط فاسد أو بسبب آخر ثم قبضه لم يملك بالقبض، ولا ينفذ تصرفه فيه، وبه قال أحمد ومالك». اهد.

وخالف الحنفية فقالوا: «والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به»، وقالوا أيضاً: «فإن باعه المشتري \_ أي الذي اشتراه بالشراء الفاسد ... نفذ بيعه لأنه ملكه بالقبض فملك التصرف فيه، سواء كان بيعاً أو هبة أو إعتاقاً، غير أنه لا يحل له الأكل إن كان مأكولاً، وإن كانت جارية لا يحل له وطؤها». اهم من البناية الأكل إن كان مأكولاً، وإن كانت جارية لا يحل له وطؤها». اهم من البناية (٣٧٧/٦).

هذا وقد نص الإمام مالك في المدونة على أن العتق لازم، فقال: «العتق لازم للمشتري قبض أو لم يقبض إذا كان البيع فاسداً، وَيُقَوَّم عليه في ماله، وتؤخذ من ماله قيمته إذا كان له مال، فإذا لم يكن له مال فلا يجوز عتقه». اهد. راجع: المدونة ((7) )؛ الوجيز ((7) ) الوجيز ((7) ) العني ((7) ) مختصر الطحاوي ((7) ) التفريع ((7) ) التفريع ((7) ) الأم ((7) ) المغني ((7) ) المغني ((7) ) المغني ((7) ) الأم ((7) ) الأم ((7) ) الأم ((7) ) الأم ((7) ) المغني ((7) ) المغنى ((7) ) المغنى ((7) ) المغنى ((7) ) الأم ((7) ) المغنى (

[ ٢٥٠] \_ نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت: أرأيت لو أن أمة لرجل أجنبي من الناس، وابن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضاً، أيجبران جميعاً على أن يجمعا بينهما في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم يجبران جميعاً على أن يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعاً ولا يفرق بينهما». اه. وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك حيث قيدوا كراهة الفرقة بين المحارم فيما لوكانوا في ملك واحد، أما إذا كان أحدهما في ملك رجل والآخر في ملك آخر لم يكره التفريق. انظر: =

لم يجبرا على الجمع بينهما في مكان واحد، إلا مالكاً فإنه أجبرهما على ذلك.

[٥/٢٥١] ــ وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم(١) الرجـل على سوم الـرجل ولا

\_\_\_\_

= المدونة (٢٨٣/٣)؛ حاشية الدسوقي (٦٣/٣) وما بعدها؛ البناية (٦/ ٤٦٩)؛ بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩).

[٧٠١] - عامة أهل العلم على حرمة سوم الرجل على سوم أخيه، مستندهم في ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على سيم أخيه (١١٥٤/٣)، «أن رسول الله على أن يستام الرجل على سوم أخيه».

ومن طريق آخر: «لا يسم المسلم على سوم أخيه»، وصورته كما ذكر النووي: «أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن».

ثم قال: «وأجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه، فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع، هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وقال داود: لا ينعقد، وعن مالك روايتان كالمذهبين». اهروقال ابن حجر في الفتح: «وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم، وبه قال =

<sup>(</sup>۱) السوم: عرض السلعة على البيع. والمساومة: المجاذبة بين الباثع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يقال: سام يسوم سوماً، وساوم واستام، والمنهي عنه أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد، ومباح في أول العرض والمساومة. راجع: اللسان مادة «سوم»، النهاية (٢/ ٢٥).

الكتابي الذمي، إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي.

[٦/٢٥٢] - وأجمع الصحابة على إجازة بيع الغائب المقدور على تسليمه، وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه.

= الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية»، ثم قال: «وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي، وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له». اه.. انظر في ذلك: النووي على مسلم (١٥٨/١٠ – ١٥٨)؛ فتح الباري (٢٩٥/٤)؛ المغني ذلك: النووي على مسلم (١٤٧/٨) عمدة القاري (٢٩٥/١)؛ نيل (٢٣٦/٤)؛ المحلى م/١٤٦٥)؛ عمدة القاري (٢٠/١١)؛ نيل الأوطار (٥/٢٧٠)؛ فقه الإمام الأوزاعي (٢/١٨٠)؛ البناية (٢٧٠/٥)؛ بداية المجتهد (٢/٥٢)؛ المهذب (٣٨٥/١).

[٦/٢٥٢] - قال النووي في المجموع: «قد ذكرنا أن أصح القولين في مذهبنا بطلانه، وبه قال الحكم وحماد، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: يصح، نقله البغوي وغيره عن أكثر العلماء. قال ابن المنذر: فيه ثلاثة مذاهب:

مذهب الشافعي: أنه لا يصح. والثاني: يصح البيع إذا وصفه، وللمشتري الخيار إذا رآه، سواء كان على تلك الصفة أم لا، وهـو قـول الشعبي والحسن والنخعي والثوري وأبي حنيفة وغيره من أهـل الرأي. والثالث: يصبح البيع، وللمشتري الخيار إذا كان على غير ما وصف، وإلا فلا خيار له، قـاله ابن سيرين وأيـوب السختياني ومالك وعبيد الله بن الحسن وأحمد وأبـو ثـور وابن نصر. قـال ابن المنذر: وبه أقول. واحتج لمن صححه بقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾، وهذا على عمـومه إلا بيعاً منعه كتـاب أو سنة أو إجماع. وبحديث: «من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه». واحتج الأصحاب بحديث النهي عن بيع الغرر، وهذا غرر ظاهر، فأشبه بيع المعدوم الموصوف كحبـل الحبلة وغيـره». اهـ بتصـرف من المجمـوع (١/ ٣٠١)؛ وانظر: المهسذب (١/ ٣٥٠)؛ المحلى م/ ١٤١١)؛ مصنف عبـد الـرزاق = الإفصـاح (١/ ٣١٩)؛ المحلى م/ ١٤١١ (٣٠ ٣٠١)؛ مصنف عبـد الـرزاق =

[٧/٢٥٣] \_ وأجمعوا أن من ابتاع أمة إلا ما في بطنها من الولد، فالبيع والمراء [1/٤١] باطل، إلا الأوزاعي وابن صالح/ فإنهما أجازا البيع والشرط.

[٨/٢٥٤] \_ وأجمعوا أن من باع أو(١) ابتاع شيئًا على أنه بالخيار ثلاثـــة(٢)،

= (8/13 - 73)؛ البناية (7/07)؛ تحفة الفقهاء (7/11)؛ بـداثـع الصنائع (0/74)؛ حاشية الدسوقي (7/70 - 77)؛ شرح الزرقاني (9/70)؛ المدونـة (7/70))؛ الإنصاف (3/07) - (7/70))؛ المغني (7/70))؛ التفريـع (7/70))؛ معاني الآثار (3/07)).

[٧/٢٥٣] \_ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في معاني الآثار: «وإنما يجوز أن يشترط مع العبد من ماله ما يجوز بيعه وحده، فأما ما لا يجوز بيعه وحده فلا يجوز اشتراطه في بيعه، لأنه يكون بذلك مبيعاً، وبيع ذلك الشيء لا يصلح». اهر. وقال أيضاً في مختصره: «ولا يجوز بيع الحمل دون أمه، ولا بيع الأم دون حملها». اهر.

وقال صاحب الهداية: «والأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه من العقد، والحمل من هذا القبيل». اهم، ونص ابن رشد في البداية على المسألة ثم قال: «فجمهور فقهاء الأمصار: مالك وأبوحنيفة والشافعي والثوري على أنه لا يجوز، وقال أحمد وأبو ثور وداود: ذلك جائز، وهو مروي عن ابن عمر». اهم من بداية المجتهد (٢/٦٣١)؛ وانظر: معاني الأثار (٤/٧٧)؛ مختصر الطحاوي (ص ٨٣)؛ البناية (٢/٠٢، ٢٣٤)؛ المهذب (١/٣٥٦)؛ المجموع (٣/٢٩) ٢٢٢٠)؛ فتح العزيز (٨/٣٠)؛ حاشية ابن عابدين (٥/٢١)؛ شرح الزرقاني (٥/٣٠)؛ المنتقى (٤/٢٠١)؛ الموطأ (٢/٠١٠).

[٨/٢٥٤] - قال أبو الوليد الباجي: «ولو انقضت مدة الخيار ولم يختر من لـ =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (باع وابتاع) ولعل الأصح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أي ثلاثة أيام.

فمضت قبل أن يكون منه نقض أو أجازه، أن البيع يعود كأنه لا خيار فيه، فإن كان البائع هو الذي له الخيار فقد مضى البيع، وإن كان هو المشتري فقد لزمه البيع، إلا مالكاً رضي الله عنه، فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث جاز نقضه قبل أن يَنْفَضَّ عشية فرده، وَعَدُّوه اليوم الذي يتلوه.

[٩/٢٥٥] \_ وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة(١)، ثم ابتاعها

الخيار، فقد قال مالك وابن القاسم: له أن يرد السلعة بعد مغيب الشمس من آخر أيام الخيار، ومن الغد وقرب ذلك، فإن تباعد فليس له ردها. قال مالك: أرأيت أن من مرض أو حبس أيلزمه البيع؟. قال أشهب وابن الماجشون: إذا مضت الأيام بلياليها فلا رد له، فإن رد قبل غروب الشمس من آخرها فذلك له. وجه القول الأول: إن في تحديد وقت الخيار نوعاً من الغرر، فقد يعوق العائق في ذلك الوقت عن الالتزام أو الرد مع حاجته إلى ذلك، وما أثر الغرر في البيع كان ممنوعاً، ولذلك منع في السلم أن يربه حنطة ويسلم إليه في مثلها، ومن جوزه لم يلزم المسلم إليه إلا ما يكون حكمه حكمها لتعذر وجود مثلها. ووجه القول الثاني: إن اشتراط المُدد يقتضي توقيتها، والمنع من الزيادة عليها، كأجل الدين وعهدة الثلاث». اه من المنتقى (٥/٥).

[٩/٢٥٥] \_ إذا باعه بربح ثانياً بعدما اشتراه ثانياً طرح عنه كل ربح كان قبـل ذلك إذا باعه مرابحة، وهـذا عند أبـي حنيفـة =

<sup>(</sup>١) الرَّبح والرَّبَح والرَّبَاح: النماء في التَّجْر. وأعطاه مالاً مرابحة: أي على الربح بينهما، وبعت الشيء مرابحة، ويقال: بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشتريته مرابحة. وجاء في أنيس الفقهاء: المرابحة: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.

راجع اللسان مادة «ربح»، أنيس الفقهاء (ص ٢١١).

بزيادة، فأراد أن يبيعها مرابحة، باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منه ما ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب.

[١٤/ب] [٢٥٦/ ١٠] \_ وأجمعوا أن من باع/ سلعة، وتبرأ من عيوب ذكرها وسَمَّاها،

= وأحمد، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي ومالك أنه يبيعه مرابحة على الثمن الأخير.

راجع: البناية (٢/٥٩٦ ــ ٤٩٥)؛ عمدة القاري (١٦/١٢)؛ بدائع الصنائع (٥/٢٤)؛ حلية العلماء (٤/٦٦)؛ تكملة المجموع (٣/١٣)؛ روضة الطالبين (٣/٣٥)؛ المعني (٥٠/٥)؛ الإنصاف (٤٤٤٤)؛ الممدونة (٣/٣٥)؛ المنتقىٰ (٥١/٥).

[١٠/٢٥٦] - ذكر الإمام السبكي أقوال أهل العلم في المسألة فقال: «وأما العلماء فاختلفوا على مذاهب:

أحدهما: أن يبرأ من كل عيب علمه البائع أولم يعلمه، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي ثور، كما روي عن ابن عمر وزيد.

الثاني: أنه لا يبرأ من شيء من العيوب، واختلفت عبارة هؤلاء، فمنهم من يقول: حتى يسميه وهو مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الشوري والحسن بن حي وداود، ونقله ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والثوري هكذا مقيداً، ونقله غيره عن الحسن بن حي وداود مطلقاً، وظاهر النقل عن هؤلاء أنه إذا سمى كفىٰ، سواء أكان العيب مما يعاين أم لا، وهو موافق لما يقوله القاضي حسين من أصحابنا.

الثالث: أنه لا يبرأ من شيء حتىٰ يضع يده عليه كما تقدم عن شريح وعطاء، وهـو مذهب أحمد في رواية عنـه وإسحاق، ويشبـه أن يكون ذلـك الإطـلاق فيمـا يمكن، كما فصله أصحابنا كما سيأتي. لكن قولهم: إنه يضع يـده، إن كان المـراد المعاينة فهو قول أصحابنا فيما يمكن رؤيته، وإن يراد ظاهره من وضع اليد عليه فهو =

= قول آخر وهو بعيد.

الرابع والخامس والسادس: أنه لا يبرأ من العيب الباطن الذي لم يعلم به في الحيوان خاصة، كقول عثمان، وهو مذهب مالك الذي ذكره في الموطأ هنا، قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبداً أو وليدة أو حيواناً بالبراءة فقد برىء من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيباً، فإن كان علم عيباً فكتمه لم تنفعه تبرئته، وكان ما باع مردوداً عليه، وهذا القول يخرج منه عند أصحابنا في تحريره ثلاثة أقوال كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

السابع: قول ثانٍ لمالك، وقال ابن عبد البر: إن مالكاً رجع إليه: أنه لا يبرأ بذلك إلا في الرقيق خاصة، فيبرأ مما لم يعلم، ولا يبرأ مما علم فكتم، وبعضهم قيد ذلك بأن يكون البيع من الفحاش لأن الفحاش تشترى لتربح، وأما في سائر الحيوان وغير الحيوان فلا يبرأ به عيب أصلاً.

الثامن: قول ثالث لمالك، وقيل: إنه الذي رجع إليه: أنه لا ينتفع بالبراءة إلا في ثـلاثـة أشيـاء فقط، وهـو بيـع السلطان للمغنم، أو على مفلس، قـال بعضهم: أو في ديون الميت، والثاني: العيب الخفيف في الرقيق خاصة لكل أحد، والثالث: فيما يصيب الرقيق في عهدة الثلاث خاصة.

التاسع: أن البيع باطل، كما هو قول في المذهب خارج من التفريع على القول الثاني، ولا أعرفه صريحاً عن أحد من السلف، إلا عن مذهبنا وبعض الظاهرية، وإن صح أن أحداً يقول: لا بد من وضع اليد كما هو ظاهر النقل عن شريح وغيره كانت المذاهب عشرة». اه من تكملة المجموع الأولى للسبكي (٢٠/٧٥ – ٣٥٨)، وانظر أقوال أهل العلم في: فتح العزيز (٨/٣٣٩)؛ روضة الطالبين (٣/ ٧٠٤ – ٤٧١)؛ المهذب (١/٨١)؛ المغني (٤/٧١)؛ الإنصاف (٤/ ٣٥٩)؛ المحلى م/ ١٥٥٦ (٩/١٤ – ٤٤)؛ حلية العلماء (٤/ ٢٨١)؛ المحتهد = المنتقىٰ (٤/ ١٥٧)؛ المحتهد المحتهد

ولم يرها المشتري، فالبراءة جائزة، إلا رواية شذت عن الشافعي رضي الله عنه أن البراءة من العيوب الموجودة (١) في المبيعات لا تجوز على حال.

[۱۱/۲۰۷] ــ وأجمعوا أن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيباً، كان له ردها به، نقد الثمن قبل ذلك أو لم ينقده، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن كان لم يدفع الثمن لم يجز له رَدُّها به.

[۱۱/۲۵۷] — نص على ذلك ابن قدامة في المغني فقال: «متى علم بالمبيع عيباً لم يكن عالماً به فله الخيار بين الإمساك والفسخ سواء كان البائع علم العيب وكتمه أو لم يعلم، لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً». اه. ولم يذكر فرقاً ولا خلافاً بين دفع الثمن وعدم دفعه. راجع المغني (١٥٩/٤)؛ كما أن السبكي في شرح المهذب استدل بالإجماع على ذلك فقال: «وأما الإجماع: فإنه لا خلاف بين المسلمين في الرد بالعيب على الجملة، واتفقوا على أن من اشترى شيئاً ولم يبين له البائع العيب فيه. . . فإن للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من الثمن، وأن له أن يمسكه إن أحب». اه من المجموع (١٢/١٢ – ١٢٣)، وانظر: المهذب له أن يمسكه إن أحب». اه من المجموع (١/١٢٧ – ١٢٣)، وانظر: المهذب له أن يمسكه إن أحب». أما التفرقة في رد السلعة بالعيب بين من نقد الثمن ومن لم ينقد، فلم أعثر على أحدٍ تكلم فيه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (غير الموجودة) ولعل لفظ (غير) زيادة من الناسخ.

[۱۲/۲۰۸] — وأجمعوا سواه أنه لو أعتقها بعد أن نقد الثمن، ثم رأى به عيباً، رجع على البائع بنقصان ذلك العيب من الثمن، إلا (ما روي)(١) عن ابن أبي رباح، فإنه قال: لا يرجع عليه به لأنه لا يستطيع (رَدّه به)(٢).

[۱۳/۲۰۹] - وأجمع الصحابة أن بيع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت شيء فيه جائز إذا/ بين ذلك باتعه منه.

(١) ليست في الأصل، وهي زيادة من المحقق لإتمام العبارة.

[١٢/٢٥٨] - قال أبو الوليد ابن رشد في بداية المجتهد: «فأما إن تغير بموت أو فساد أو عتق، ففقهاء الأمصار على أنه فوت، ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب. وقال عطاء بن أبي رباح: لا يرجع في الموت والعتق بشيء». اهد. وبقول عطاء قال زفر من الحنفية.

وجه قول زفر وعطاء بعدم الرجوع في مسألة العتق: هو أن امتناع الرد كان بفعله، فصار كالقتل، فإن المشتري إذا قتل العبد الذي اشتراه ثم اطلع فيه على عيب فإنه لا يرجع.

راجع في ذلك: بداية المجتهد (٢/٩٧١)؛ المغني (٤/٠٨)؛ الإنصاف (١٨٠/٤)؛ البناية (٢/٨١)؛ المهذب (٢/٩٧١)؛ فتح العزيز (٢٤٢/٨)؛ حاشية الدسوقي (٣٤١/٦)؛ التفريع (٢/١٧٤)؛ المحلى م/١٥٧٢ (٢٠/٩)؛ المجموع (٢/٢٨)؛ روضة الطالبين (٣٧٢/٣)؛ المدونة (٣٠٢/٣)؛ مقدمات ابن رشد (٣٠٢/٣).

[۱۳/۲۰۹] ـ قال ابن رشد في بداية المجتهد: «قال مالك: لا يجوز بيع الزيت النجس، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز إذا بين، وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك. وحجة من حرمه حديث جابر أنه سمع رسول الله على عام الفتح =

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل.

[۱٤/۲٦٠] \_ وأجمعوا \_ سوى رواية عن الشافعي \_ أنه (١٥) إن وجد العبد زانياً لم يكن له رده، إلا ابن القاسم فإنه قال \_ على معاني مالك \_ له أن يرده مذلك.

(١) في الأصل: (أنه قال) ولعل حذف لفظ (قال) أصح. والله أعلم.

= يقول: «إن الله ورسوله حرما الخمر والميتة والخنزير».

وعمدة من أجازه: أنه إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة، وحرم منه واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع». اهـ.

هذا وقد ذكر النووي في المجموع أن المشهور من مذهب الشافعية القول بعدم صحة بيعه، ثم قال: «وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد: يمكن غسله، ويجوز بيعه قبل غسله كالشوب النجس». اهد.

راجع تفصيل المسألة في: المجموع (7/7-7/7)؛ المهذب (7/7-7/7)؛ المهذب (7/7/7)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (1/7-7)؛ المحلى 1/7/7)؛ وما بعدها، وم 1/7/7 (1/7/7)؛ حاشية الروض المربع (1/7/7)؛ البناية (1/7/7)؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/7/7)؛ المنتقىٰ (1/7/7)؛ فتح العزيز (1/7/7)؛ بداية المجتهد (1/7/7)؛ الوجيز (1/7/7).

[ ١٤/ ٢٦٠] \_ الذي نص عليه الشافعية في كتبهم هو اعتبار الزنا عيباً في العبد، يعطي للمشتري الحق في رد العبد إلى بائعه وفسخ العقد، ولم أعثر على رواية للشافعي تفيد عدم اعتبار الزنا عيباً يفيد الرد، كما أن الذي نص عليه المصنف وهو أن قول الأكثرين عدم اعتبار الزنا عيباً يفيد الرد مخالف لما هو مذكور عند أهل العلم، يقول الإمام السبكي في شرحه على المهذب: «ووافقنا على الرد بعيب الزنا مطلقاً مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر»، إلا أن الغزالي في الوجيز قال: =

[۱۵/۲٦۱] \_ وأجمعوا أن من ابتاع عبداً فاستغله، ثم (وجد)(١) به عيباً فرده، لم يرد أجرته، إلاَّ عثمان المالكي والعنبري فإنهما قالا: يرد معه أجرته.

= «واعتياد الزنا والإباق»، ويفهم منه أن الزنا لا يعتبر عيباً إلا بالاعتياد والتكرار، وهو قول الحنفية في الغلام دون الجارية، حيث جاء في كتبهم على أن الزنا في الأمة يعتبر عيباً بخلاف الغلام، لأنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب الولد، ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام، إلا أن يكون الزنا عادة له، لأن اتباع الغلام البنات يخل بخدمة مولاه.

وأما رواية ابن القاسم فلم أعثر عليها، والذي رأيته في كتب المالكية التي تحت يدي هو اعتبار الزنا عيباً كما ذهب إليه عامة أهل العلم. راجع في هذه المسألة: المغني (١٦٨/٤)؛ الإفصاح (٢/٩٤١)؛ الإنصاف (٤/٥٠٤)؛ المهذب (٢/٩٢١)؛ المجموع (٢/٩٤١)؛ الوجيز (٢/١٤١)؛ فتح العزيز (٨/٣٠-٣٢٨)؛ روضة الطالبين (٩/٩٤)؛ بداية المجتهد (٢/١٧٥)؛ حاشية الدسوقي (٣/١٠)؛ شرح الزرقاني (٥/١٢)؛ البناية (٢/١٣١-٣٣١)، هذا وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري والشعبي وابن سيرين وشريح أن الزنا في الرقيق عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري والشعبي وابن سيرين وشريح أن الزنا في الرقيق عبد يرد به المبيع. مصنف عبد السرزاق (٨/١٦١)، وانظر: تحفة الفقهاء عبد يرد به المبيع. مصنف عبد السرزاق (٨/١٦١)، وانظر: تحفة الفقهاء

[١٥/٢٦١] - ذكر ذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه «اختلاف العلماء» ونسب القول فيه إلى الأثمة الأربعة، ولم ينقل عن أحد خلافاً في المسألة.

وكذلك ابن قدامة في المغني حينما تكلم عن غلة العبد وهو في يد المشتري قال: «فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه، لأن العبد لوهلك هلك من مال المشتري، وهو معنى قوله عليه السلام: «الخراج بالضمان»، ولا نعلم في هذا خلافاً، وقد روى ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا اشترى عبداً فاستغله ما شاء الله، ثم وجد به عيباً فرده، فقال: يا رسول الله إنه استغل غلامي، فقال =

<sup>(</sup>١) إضافة من المحقق لا بدّ منها لإتمام العبارة.

[١٦/٢٦٢] - وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن لها أن يضعاها على يدي عدل للاستبراء بحيضة، إلا مالكاً فإنه أجبرهما على ذلك في الرفيعة القيمة.



= رسول الله على: «الخراج بالضمان». وبهنذا قال أبوحنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم». اهـ.

ولم أر من نقل قول عثمان والعنبري إلا السبكي في شرح المهذب حيث قال: «وقد حكي عن عثمان الليثي وعبيد الله بن الحسن أنه يلزمه رد غلة العبد حقه». اهـ.

راجع في ذلك: اختلاف العلماء (ص ٢٤٠)؛ المغني (٤/ ١٦٠ – ١٦١)؛ الإنصاف (٤/ ٢٠١ – ١٦٠)؛ روضة الإنصاف (٤/ ٢٠١)؛ المهذب (٢/ ٣٧٧)؛ المجموع (٢٠٧/١)؛ مقدمات ابن رشد الطالبين (٣/ ٤١)؛ الموطأ (٢/ ٦١٥)؛ المنتقىٰ (٤/ ٢٠٧)؛ مقدمات ابن رشد (٣/ ٣١٣ – ٣١٤)؛ بداية الجتهد (٢/ ١٨٢ – ١٨٢).

[١٦٢/٢٦٢] - أن توضع الأمة المشتراة على يدي امرأة عدلة حتى تحيض، هو ما يسمى بالمواضعة، فإن حاضت تم البيع فيها للمشتري، وإن لم تحض وأُلفِيت حاملًا ردت إلى البائع إلا أن يشاء المشتري أن يقبلها إن لم يكن الحمل من البائع.

والمواضعة هذه واجبة عند الإمام مالك رحمه الله وعامة أصحابه، وذلك لدفع الغرر، والخطر، والسلف الذي يجر المنافع إن نقد المشتري الثمن، وهذا كله في الأمة الرفيعة التي ينقص الحمل من ثمنها كثيراً، أو بعبارة أخرى: يكون الحمل فيها عيباً.

أما الأمة الوخش، وذات الزوج، والزانية، فلا ينقص الحمل من قيمتها كثيراً، وقد اختلف في توقيف الثمن في أيام المواضعة هل يحكم به أم لا؟ على قولين:

الأول: أن يوضع على يدي عدل، وهو قول مالك في الواضحة وكتاب ابن عبدوس، وقول ابن المواز، وهو ظاهر ما في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة.

الثاني: أنه لا يحكم بوضعه على يدي عدل، ولا يجب على المالك إخراج الثمن حتى تجب له الأمة بخروجها من الاستبراء، على ما في العتبية، وهو ظاهر ما في كتاب الاستبراء من المدونة.

وجماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة، على خلاف ما ذهب إليه المالكية في الرفيعة، وقالوا: إنه بيع عين لا خيار فيها قد قبض ثمنها فوجب تسليمها كسائر المبيعات.

ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى: المدونة (٢/٣٥٠)؛ مقدمات ابن رشد (٣٤٢/٣)؛ السمحلى م/١٤٥٥ (٢٧/٨)؛ التفريع (١٧٨/٢)؛ السمخني (٢٢١/٤)؛ المهذب (٢٢١/٤)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٢٧٨)؛ المنتقى (٢٠٢/٤ ـ ٢٠٢).

### ۲۰ \_ «باب الشفعة (۱)»

[١/٢٦٣] \_ وأجمع الفقهاء أن لولي الصغير أن يأخذ له بالشفعة إذا كان في

(١) الشفعة: مأخوذة من الزيادة، لأنه يضم ما شفع فيه إلى نصيبه، هذا قول ثعلب.
 كأنه كان وتراً فصار شفعاً. وقال صاحب أنيس الفقهاء: الشفعة من الشفع: وهو

كانه كان وبرا قصار سفعا. وقال صاحب أنيس الفقهاء: الشفعة من الشفع: وهو الضم، سميت بذلك لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع.

وفي الاصطلاح: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه.

والأصل فيها: السنة والإجماع.

أما السنة فما روي عن جابر رضي الله عنه قـال: قضى رسول الله ﷺ بـالشفعة فيمـا لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». متفق عليه.

وأما الإجماع: فقد قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.

راجع: المطلع (ص ٢٧٨)؛ أنيس الفقهاء (ص ٢٧١)؛ المغني (٣٠٧/٥)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١).

[1/٢٦٣] - ذكر ذلك ابن المنذر في كتاب الإشراف له، ونسب إلى الجماهير القول بثبوت الشفعة للصغير، كما نسب إلى ابن أبي ليلى والنخعي والحارث العكلي القول بأنه لا شفعة للصغير.

وجهة نظرهم – على ما ذكر ابن قدامة – أن الصبي لا يمكنه الأخذ، ولا يمكن انتظاره حتىٰ يبلغ، لما فيه من الإضرار بالمشتري، وليس للولي الأخذ، لأن من لا يملك العفو لا يملك الأخذ.

أخذه حظ، إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا شفعة/ له في صغره، ولا له بعد [17/ب] بلوغه، إلا أن يأخذ ما بيع وهو صغير.

[٢/٢٦٤] - وأجمعوا أن أحد الشركاء إذا ابتاع شقصاً (١) من أشقاص

اما الجماهير فأخذوا بعموم الأحاديث المثبتة للشفعة، وقالوا: إنها خيار جعل لإزالة الضرر عن المال، فثبت في حق الصبي كخيار الرد بالعيب. راجع تفصيل ذلك في: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٩)؛ المغني (٥/٣٣٩)؛ خلك في: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٩)؛ المغني (٣/٣٢٥)؛ البناية حلية العلماء (٥/٣١٣)؛ المحلى م/١٥٩٨ (٩٤/٩)؛ المدونة (٤/٨٠)؛ البناية (٨/٠٠٥، ٩٩٥ – ٢٠٠٠)؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (٢/٥٥٧)؛ الأم (٤/٧).

[٢/٢٦٤] - ذكر ابن المنذر في الشركاء إذا باع بعضهم من بعض، أن الشفعة ثابتة للشركاء، وخالف الحسن البصري والشعبي وعثمان البتي فقالوا: لا شفعة لهم.

ونص ابن حزم على المسألة أيضاً وذكر أن المشتري باق على حصته مما اشترى كأحدهم، لأنه شريك وهم شركاء، فهو داخل معهم في قول رسول الله على: «فشريكه أحق»، ثم قال: «وقد قال قائل: لا حصة للمشتري، وهذا خلاف النص». اهد.

وقول ابن حزم هذا يدل على أن جماهير أهل العلم يقولون بدخـول المشتري مع شركائه في حق الشفعة، هذا وقد نص أبو إسحـاق الشيرازي في المهـذب على القولين، وقال: «والمذهب الأول»، وهو الموافق لجماهير أهل العلم.

<sup>(</sup>۱) الشقص والشقيص: الطائفة من الشيء، والقطعة من الأرض، تقول: أعطاه شقصاً من ماله، وقيل: هو قليل من كثير، وقيل: هو الحظ. اهـ من اللسان مادة «شقص» وانظر: المطلع (ص ۲۷۸)؛ المغرب (۱/ ٤٥٠).

شركائه، فأراد بقيتهم أن يأخذ ذلك بالشفعة، كان لهم ذلك وكان له حظه معهم، ولم يكن بابتياعه خارجاً عن ذلك، إلا الشافعي فإنه قال: \_ في إحدى روايتين عنه \_ لا حق له في ذلك، وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوى البائع منه.

[٣/٢٦٥] - وأجمعوا أن لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رؤوس النخل والشجر لم يبع معه النخل والشجر، إلا مالكاً فإنه جعل فيه الشفعة.

\*\*

و راجع في ذلك: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٣٦)؛ المغني (٣٦٥)؛ المحلى م/١٦٠٥ (٩٧/٩)؛ المهذب (٢١٠٥ – ٥٠١)؛ روضة الطالبين (٥٠٠١ – ١٠١).

[٣/٢٦٥] - قال ابن قدامة: «وأما ما بيع مفرداً من الأرض فلا شفعة فيه سواء كان مما ينقل كالحيوان والثياب والسفن والحجارة والزرع والثمار، أو لا ينقل كالبناء والغراس إذا بيع مفرداً، وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي.

وروي عن الحسن والشوري والأوزاعي والعنبري وقتادة وربيعة وإسحاق: لا شفعة في المنقولات، واختلف عن مالك وعطاء فقالا مرة كذلك، ومرة قالا: الشفعة في كل شيء حتىٰ في الثوب». اهـ.

وقال في المدونة عن الإمام مالك ما يؤيد النقل عنه، حيث جاء فيها: «إن مالكاً قال في قوم شركاء في ثمرة، كان لهم الأصل، أو كانت النخل في أيديهم مساقاة، أو كانت نخلاً حبساً على قوم فأثمرت هذه النخل، وحل بيعها، فباع أحد ممن سميت لك من أهل الحبس، أو أحد من المساقين أو ممن كانت النخل بينهم، فباع حصته من الثمرة، ولم يبع الرقاب، فإن شركاءه في الثمرة كان لهم الأصل أو لم يكن لهم الأصل، يأخذون الذي باع شريكهم في الثمرة بالشفعة بما باع أو لم يكن لهم الأصل، يأخذون الذي باع شريكهم في الثمرة بالشفعة بما باع به اهد. راجع: المدونة (٢٢٢/٤)؛ المغني (١٥/١٥ ـ ٣١١)؛ الإفصاح به ١٥٩٤)؛ المحلى م/١٥٩٤)؛ المحلى م/١٥٩٤)

### ۲۱ - «باب الإجارات<sup>(۱)</sup>»

# [١/٢٦٦] \_ وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئاً إلى صانع ليصنعه له/ (باطلًا [١/٤٣]

(١) الأجر: الجزاء على العمل، والجمع أجور، والإجارة: من أَجَرَ يَـأْجِر، وهـو ما أعطيت من أجر في عمل، والأجر: الثواب.

قال ابن قدامة: «واشتقاق الإجارة من الأجر، وهو العوض، قال تعالى: ﴿لوشئت لاتخذت عليه أجراً ﴾. ومنه سمي الثواب أجراً، لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره على مصيبته». اهـ.

والأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنَّة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَرْضِعَنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَ أَجُورُهُنَ ﴾.

وأما السنة فما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... ورجل استأجر أجيراً فاستوفىٰ منه ولم يوفه أجره».

وأجمع أهل العلم على جواز الإجارة إلا ما حكي عن ابن الأصم. راجع اللسان مادة «أجر»، المغني (٤٣٢/٥ ـ ٤٣٣).

[١/٢٦٦] - المراد بالصانع في هذه المسألة هو ما يطلق عليه الفقهاء اسم «الأجير المشترك»، وسمي مشتركاً لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين أو ثلاثة وأكثر في وقت واحد، ويعمل لهم، فيشتركون في منفعته واستحقاقها، فسمي مشتركاً، لاشتراكهم في منفعته.

ويقابله الأجير الخاص، وهو: الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، وسمى خاصاً، لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك =

.....

= المدة دون سائر الناس. من المغني بتصرف (٥/٤/٥).

وأما عن ضمان ما يتلف في يد الأجير المشترك فقد اتفق الفقهاء على تضمينه ما تلف بيده إذا كان ذلك عن تَعَدَّ وتقصير أو تفريط منه، وأما إذا كان من غير تَعَدَّ منه ولا تفريط فجماهير أهل العلم على القول بأنه لا يضمن، وهو قول طاووس وابن سيرين وأبي ثور وعطاء وأبي حنيفة وزفر والمزني وهو الصحيح عن الإمام الشافعي، وهو قول الإمام أحمد.

وذهب أبو يوسف والإمام أحمد على رواية مرجوحة أنه إذا جنت يد الأجيـر أو ضاع من بين متاعه ضمنه، وإن كان عدواً أو غرقاً فلا ضمان.

وقال مالك وابن أبي ليلى: يضمن بكل حال، لقول النبي على: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه ولأنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فلزمه ضمانها كالمستعير، وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما، يقول علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذلك. قال الربيع: كان الشافعي رحمه الله يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير، ولكنه لا يفتي به لفساد الناس.

ونسبه القول بالضمان مطلقاً إلى الإمام مالك نص عليها ابن رشد في بداية المحتهد، وابن قدامة في المغني، إلا أن الذي ورد في المدونة لا يدل على هذا الإطلاق حيث ورد ما نصه: «قلت: أرأيت الصناع ما أصاب المتاع عندهم من أمر الله، مثل التلف والحريق والسرقة وما أشبهه، فأقاموا على ذلك البينة. قال: قال مالك: لا ضمان عليهم إذا قامت على ذلك بينة ولم يفرطوا». اهد.

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة قال: «يضمن كل عامل أخذ أجراً إذا ضيع، وقال ابن شبرمة والشعبي: لا يضمن إلا ما أعنت بيده. وروي عن علي أنه كان يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطاً للناس، وكذلك عن عمر وشريح ومسروق.

وذكر عن إبراهيم أنه إن كان بأجر ضمن، وإن كان بغير أجر لم يضمن». اهـ =

ومعروفاً) (١) فضاع عنده، أو أصابه عيب، لم يضمنه الصانع، إلا مالكاً فإنه ضمنه إياه.

[٢/٢٦٧] - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن (٢) صالح، فإنه كره ذلك.

(١) هكذا وردت في الأصل، ولعلها مصحفة عن قوله: (بـأجر أو معـروفاً)، أي: بـأجر أو بغير أجر ويصير التقدير: ليصنعه له بأجر أو ليصنعه له معروفاً».

ويمكن أن تبقى العبارة على ظاهرها، ونحمل لفظ البطلان والمعروف على العقد، ويكون المعروف بمعنى المشروع، فيصير المعنى: «ليصنعه له بعقد باطل أو مشروع»، والله أعلم.

(٢) في الأصل: (ابن أبي صالح)، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

= من مصنف عبد الرزاق (٢١٦/٨ ـ ٢٢١)؛ وانظر أقوال أهل العلم في المغني (٥٣٥٥ ـ ٥٣٣٥)؛ الإفصاح (٤٤٦/٥)؛ حلية العلماء (٥٤٤٦)؛ المهذب (٢١٤٥)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٣٧٣)؛ الأم (٤٧٣ ـ ٣٧/٤)؛ المحلى م/١٣٧٥ (٢٠١٨ ـ ٢٠٠٣)؛ مجمع الأنهر (٢/١٩١)؛ حاشية ابن عابدين (٢/٦٥)؛ المدونة (٣٧٧٧ ـ ٣٧٧)؛ بداية المجتهد (٢/٢٢)؛ الإنصاف (٢/٢٠)؛ تحفة الفقهاء (٢/٢٧)؛ المنتقى (٢/١٧ ـ ٢٧).

[٢/٢٦٧] - ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد إذا أطلق ولم يشترط المستأجر أجلاً، كما يملك البائع الثمن بالبيع.

وبناءً على هذا القول فإنه لا فائدة عندهم من اشتراط تعجيل الأجرة، حيث يملك المؤجر المطالبة بها فوراً من غير شرط.

واتفق الحنفية والمالكية على عدم استحقاق المؤجر الأجرة بمجرد العقد، وإنما يستحقها بعد انتهاء المدة المتفق عليها ولو طالت، على ما ذهب إليه المالكية =

[٣/٢٦٨] \_ وأجمعوا أن الإجارة في ضراب(١) الفحل لا تجوز، إلَّا مالكاً،

(١) في الأصل: (ضرار)، وهو خطأ. تقول: ضرب الفحلُ الناقة يضربها ضِرَاباً: نكحها. اهد من لسان العرب مادة «ضرب».

\_ وزفر من الحنفية وهو قول أبي حنيفة أولاً، أو يستحقها شيئاً فشيئاً، يوماً بيوم، على ما ذهب إليه أبو حنيفة أخيراً، وهو قول أبى يوسف ومحمد.

وبناءً على قول الحنفية والمالكية فإنه إذا اشترط المؤجر تعجيل الأجرة فله ذلك من غير كراهة عندهم، ويلزم المستأجر ذلك.

وأما ما نسب إلى الحسن بن صالح فلم أعثر عليه.

هذا وقد نص ابن حزم على عدم جواز اشتراط تعجيل الأجرة، ولا تعجيل شيء منها، ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شيء منها كذلك، وقال: «لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل». اهـ.

راجع تفصيل المسألة في: البناية (١/ ٨٨١ – ٨٨١)؛ مجمع الأنهر (١/ ٣٧٠ – ٣٧١)؛ المغني (٥/ ٤٤٤ – ٤٤٤)؛ الإفصاح (٢/ ٣٩)؛ المعدونة (٣/ ٤٤٤)؛ الإفصاء (١/ ٣٩)؛ مختصر (٣/ ٤٥٤)؛ المحلى م/ ١٢٩٠ (١/ ١٨٣/)؛ حلية العلماء (١/ ٩١)؛ مختصر الطحاوي (ص ١٢٨)؛ تحفة الفقهاء (٢/ ٥١٥ – ٥١٦)؛ الإنصاف (٦/ ٨٠ – ١٨)؛ التقريع (٢/ ١٨٤)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٣٤٢).

[٣/٢٦٨] - اختلفوا في استئجار الفحل للضراب، فذهب الحسن البصري وابن سيرين إلى القول بجوازه، لأنه انتفاع مباع، والحاجة تدعو إليه، فجاز كإجارة الظثر، والبئر ليستقىٰ منها الماء، ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة كسائر المنافع، وهو وجه عند الحنابلة خرجه أبو الخطاب وهو وجه أيضاً عند الشافعية في مقابل الأصح.

وذهب الإمام مالك إلى القول بالجواز بشرط أن يكون العقد مقيداً بمدة زمنية =

فإنه قال: إن استأجره مدة ينزو ناقته، أو بدرهم ينزوها كـذا وكذا مرة جازت الإجارة.

[٤/٢٦٩] \_ وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله، وأنكر قبض أجرته

معينة، أو بمرات معدودة ينزو فيها الذكر على الأنثى، أما اشتراط العلوق في الأنثى فلا يجوز قولاً واحداً من غير خلاف.

وذهب الجماهير إلى القول بعدم جواز الإجارة، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي على عن ثمن عسب الفحل، ولأن المقصود منه هو الماء الذي يخلق منه، وهو محرم لا قيمة له، فلم يجز أخذ العوض عليه كالميتة والدم، وعلل بعضهم بتعليل آخر وهو أن الماء مجهول، فلا يصح إفراده بالعقد، وأشبه اللبن في الضرع. راجع تفصيل ذلك في المغني (٤/٢٣١ – ٣٣٣ و ٥/٤٩٥)؛ الإنصاف الضرع. راجع تفصيل ذلك في المغني (١٩٧/٤) فتح العزيز (١٩١٨ – ٢٦٢)؛ حلية العلماء (٥/٥٨)؛ المهذب (١٩٧/١)؛ المحلى م/١٩١٠)؛ مرضة الطحاوي (ص ٤٨)؛ بدائع الصنائع (٥/١٩٩)؛ المحلى م/١٩٠١)؛ المدونة مصنف عبد الرزاق (٨/٢١)؛ بدائع الصنائع (٥/١٩٩)؛ مجمع الأنهر (٢/٣٨٣)؛ المدونة عبد الرزاق (٨/٢٠)؛ المداونة مسلم مسألة رقم (٢٠٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٢٠/١٠)؛ فتح الباري (٤/٣٧)؛ البناية (٧/٧٠).

[٢٦٩/٤] ـ قال ابن المنذر: «واختلفوا في الأجير والمستأجر يختلفان في الأجر:

فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا وترادًا الإجارة، وإن عمل: تحالفا وله أجر مثله.

وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء مع يمينه إذا عمل العمل ثم اختلف هو ورب المال.

وقال ابن أبي ليلي : القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله.

فيه، كان القول فيه قوله، إلا مالكاً، فإنه قال: إن لم يسلم إليه ما حمل، أو سلمه وأتى بالقرب من ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه عليه.

[٧٧٠] \_ وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ظئراً(١) إجارة صحيحة، ثم

= وإن لم يكن عمل العمل ترادًا بعد أن يتحالفا في قول النعمان والشوري وابن أبى ليليٰ.

وقال يعقوب: إذا كان شيئاً متقارباً قبلت قول المستأجر وأحلفته، وإذا تفاوت جعلت للعامل أجر مثله إذا حلف.

وقال أبو ثور: القول قول المستأجر مع يمينه، فإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي يدعي الفضل». اهـ من الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٣٨٦).

وقال ابن رشد في البداية: «المشهور من مذهب مالك أن القول قول الصانع مع يمينه إن قام بحدثان ذلك، وإن تطاول فالقول قول رب المصنوع، وكذلك إذا اختلف المكري والمكتري». اهر انظر: بداية المجتهد (٢/٤٣٤)؛ الأم (٣٩/٤)؛ بدائع الصنائع (٢/٤١٤).

[٧٢٧٠] - الإجارة عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد منهما فسخها ما دام استيفاء المنفعة المعقود عليها فإنها تنفسخ، كما لو مات الطفل أو المرضعة في حال استئجارها لإرضاعه.

قال بذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

<sup>(</sup>۱) الظئر: بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة: المرضعة غير ولدها، ويقال لزوجها: ظئر أيضاً، وقد ظأره على الشيء: إذا عطفه عليه. اهم من المطلع (ص ٢٦٤)، وانظر: اللسان مادة «ظأر».

أرادت/ إبطالها قبل أجلها، لم يكن لها ذلك، وسواء ذلك شريفة أو وضيعة، [٤٣/ب] إلا أبا حنيفة، فإنه قبال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجبارة للذلك فلها فسخها.

[1/7/1] \_ وأجمعوا أن من استأجر من رجل منزلًا(١) إلى مدة ذكرها، أن

(١) أي مكان النزول للمسافرين.

وهل يصح فسخها لعذر خاص يرجع إلى المؤجر أو المستأجر؟ فيه خلاف بين أهل العلم على حسب العذر.

ومن الأعذار: جهل زوج الظئر بعقد الإجارة، وعدم علمه به، مما يجعل له حق طلب فسخ هذا العقد صيانة لحقه.

- \_ إذا حبلت الظئر فلأهل الصغير أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها، لأن لبن الحامل يفسد الصبي .
- ــ إذا مرضت الظئر، وخمافوا على الصبي من مرضها أن يصيبه، فلهم الفسخ كذلك.
  - \_ إذا كانت فاجرة بينة الفجور.
  - \_ إذا أصابها مرض لا تستطيع معه الإرضاع.
  - \_ إذا كانت غير معروفة بالظؤرة فلها أن تفسخ كذلك.

راجع فيما سبق: المغني (٥/ ٤٤٨)؛ البناية (٧/ ٩٥٥)؛ مجمع الأنهر ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ )؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم ( $\Upsilon$  $\Upsilon$ )؛ الإنصاف ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ )؛ المدونة ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ )؛ بداية المجتهد ( $\Upsilon$ / $\Upsilon$ ).

[٢٧٢١] \_ موضوع هذه المسألة: إذا كان المعقود عليه في الإِجارة مجهولًا.

جماهير أهل العلم على القول بأن الإجارة باطلة، وأنه لا بد من أن يكون =

[٧/٢٧٢] - وأجمعوا أن غاصباً لو غصب المستأجر الدار المستأجرة،

(١) في الأصل: (باطل)، والصحيح ما أثبتناه والله أعلم.

#### = المعقود عليه معلوماً.

يقول ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب جائز إذا بين الوقت والأجر وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبينا من يسكن الدار ويركب الدابة وما يحمل عليها». اهد.

والعلم يكون بالرؤية والمشاهدة، يقول ابن قدامة: «ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلوماً إلا بذلك». اه. وأما العلم بالصفة فقط فقد اختلف فيه أهل العلم، يقول ابن قدامة: «ولا يجوز إطلاقه، ولا وصفه، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو ثور: إذا ضبط بالصفة أجزأ، وقال أصحاب الرأي: له خيار الرؤية كقولهم في البيع». اه. وكذلك قال ابن المنذر في الإشراف، أما الجهالة مطلقاً، فلم أعثر على أحد من أهل العلم يقول بها.

راجع: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٣٤٥، ٣٦٣)؛ المغني (٥/٩٤٥)؛ الإجماع لابن المنذر (ص ١٢٨)؛ البناية (٨٧٩/٧)؛ المهذب (١٢٨٥)؛ بداية المجتهد (٢٢٧/٢)؛ مختصر الطحاوي (ص ١٢٨ – ١٢٩).

[٧/٢٧٢] - قال صاحب الهداية: «فإن غصبها غاصب من يده سقطت الأجرة، لأن تسليم المحل إنما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع، فإذا فات التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فيسقط الأجر، وإن وجد الغصب في بعض =

<sup>(</sup>٢) مفردها: خان، والخان: الحانوت، أو صاحب الحانوت، فارسي معرب، وقيل: الخان الذي للتجار. من اللسان مادة «خون».

أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مدة الإجارة ثم ردها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.

[٨/٢٧٣] - وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة/ تلك الدار، [1/13]

= المدة سقط بقدره، إذ الانفساخ في بعضها». اه.

وفي هذا تصريح بأن الغصب إذا كان إلى آخر مدة الإجارة تعتبر الإجارة مفسوخة في جميعها، وإن كان الغصب في بعض المدة فإن الفسخ يعتبر فيها فقط، بخلاف باقي المدة فإنها تبقى على حالها، وعلى ذلك يطالب المستأجر بأجر المدة الباقية.

وذهب الحنابلة إلى القول بأن عقد الإجارة لا ينفسخ في مدة الغصب إلا إذا طلب المستأجر فسخه، فإن فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين، وخرَّج الحنابلة قولاً بالانفساخ من غير طلب من المستأجر كما ذهب إليه الحنفية.

أما الشافعية فقالوا: «إن غصبت العين المستأجرة، والمنفعة مقدرة بالمدة ففيه قولان: أحدهما: أن الإجارة تنفسخ، فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل.

والثاني: أنها لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب». راجع: حلية العلماء (٥/٥١٤ ــ ٢٠٤)؛ المغني (٥/٥٥)؛ الإنصاف (٦٥/٦)؛ مجمع الأنهر (٢/١٧)؛ البناية (٧/٥٨مــ ٨٨٥)؛ المهذب (١/٥٣١).

[٨/٢٧٣] ما عزاه المصنف لابن القاسم نُصَّ عليه في المدونة (٤٤٨/٣)؛ وأما عن أقوال أهل العلم في المسألة، فقد قال ابن المنذر: «وإذا اكترى الرجل داراً فغصبها غاصب: فقالت طائفة: ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غصب عليه الغاصب، هذا قول أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.

أو تلك الدابة، ولا العبد، طول ما أقامت في يد الغاصب، إلا ابن القاسم، فإنه قال \_على معاني قول مالك \_: إذا كان الغاصب غير سلطان، وهو يقدر على أن يقدمه إلى الحاكم فيأخذها منه، فتركه، فالأجرة لتلك المدة ولما بعدها من مدة الإجارة له لازمة (١).

[٩/٢٧٤] \_ وأجمعوا على استئجار الرجل جزءاً معروفاً من دار بعينها لـه جائزة، إلا أحمد بن محمد الأزدي، فإنه قال: لا يجوز.

[١٠/٢٧٥] \_ وأجمعوا سواه أنه لو أجر ذلك ممن ليس له في الدار جزء جاز أيضاً، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يجوز.

وقال الشافعي: على الغاصب كراء مثله، وقال أبو ثور: يرجع المستأجر على الغاصب بكراء مثله، وليس على رب الدار شيء». اهد من الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٣٤٨)، هذا وإن ما نسبه ابن المنذر إلى أبي ثور يتفق مع ما عزاه لابن القاسم فيما لوكان الغاصب هو السلطان. والله أعلم. وانظر مختصر الطحاوي (ص ١٢٨).

[٩/٢٧٤]؛ [٩/٢٧٥] - قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي في مختصره في الفقه (ص ١٣١): «ومن استأجر من رجل حصته من دار، وحصته فيها شائعة، وذكر مقدارها في الإجارة إلى مدة معلومة بأجرة معلومة، فإن أبا حنيفة كان لا يجيز ذلك إلا أن يكون المستأجر مالكاً لبقية الدار، فإنه إن كان كذلك كانت الإجارة عنده جائزة، وبه نأخذ». اه. وهذا القول هو قول زفر وأحمد رحمهما الله.

هذا وقد نقل البدر العيني عن الطحاوي الإجماع على جواز إجارة المشاع من الشريك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الأزمة)، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

[١١/٢٧٦] - وأجمعوا أن من استأجر(١) بأكثر من الذي دَفَع، في الموضع

(١) الأولى أن يقول: (من أجُّر)، والله أعلم.

وذهب الشافعي ومالك وأبو يوسف ومحمد إلى القول بجواز إجارة المشاع مطلقاً، لأن للمشاع منفعة، وموجب الإجارة، تملك المنفعة، والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ، فصار كما لو آجر من شريكه، وصار كالبيع، ولأبي حنيفة وأحمد: أنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه، ولا ولاية له على مال شريكه، فلا يجوز إجارته.

بعد هذا يتبين لنا أن ما نسب إلى الطحاوي في الأولى غير صحيح، والمسألة إجماعية لا مخالف فيها والله أعلم. أما المسألة الثانية: فلم ينفرد أبوحنيفة بالقول بعدم الجواز بل قال به كذلك زفر من أصحابه وهو قول أحمد على المشهور عنه، والطحاوي كذلك.

راجع: المغني (٥٥٣/٥)؛ مختصر الطحاوي (ص ١٣١)؛ الإفصاح (٢٠٠/٢)؛ الممدونة (٤٠/٣)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٣٦٥)؛ المهذب (١٨/١٥)؛ البناية (٩٤٣/٧)؛ المحلى م/١٣٢٤ (٨/٠٠٠)؛ مجمع الأنهر (٢/٥٨٥).

[١١١/٢٧٦] ـ اشتملت هذه المسألة على أمرين:

الأول: أن يقوم المستأجر بتأجير الدار المستأجرة.

عامة أهل العلم على جواز ذلك، قال به سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والشعبي والشوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو المنصوص عن أحمد رحمهم الله جميعاً. واشترطوا لذلك أن يكون المستأجر الثاني قائماً مقام المستأجر الأول في الضرر أو دونه، وأن لا تكون هذه الإجارة قبل قبض العين المستأجرة، \_ إلا إذا كانت للمؤجر الأول على رأي الحنابلة والشافعية \_ .

الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي، فإنه قال: الفضل للمؤاجر الأول.

[24/ب] [١٢/٢٧٧] \_ وأجمعوا/ أن إجارة الأرض البيضاء(١) بالدراهم والدنانير

(١) قال صاحب اللسان: «وأرض بيضاء: ملساء، لا نبات فيها، كَأَنُّ النبات كان =

= وخالف الإمام أحمد \_ على رواية في مقابل المنصوص عنه \_ فقال بعدم جواز إجارة العين المستأجرة مستدلاً بنهي النبي عن ربح ما لم يضمن، والمنافع لم تدخل في ضمانه.

الثاني: هل يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة بأكثر مما اكتراها به؟.

قال ابن المنذر: «رخص فيه قوم. روي ذلك عن عطاء والحسن البصري والزهري، وبه قال الشافعي وأبو ثور. وكره ذلك قوم، وممن روينا عنه أنه كره ذلك: ابن المسيب وابن سيرين والشعبي ومجاهد وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعي والأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان المكتري أصلح فيها شيئاً فـلا بأس أن يؤاجـرها بأكثر مما استأجرها به، روي ذلك عن الشعبـي وبه قال الثوري والنعمان.

وقال النعمان: إن أصلح في البيت شيئاً بتطيين أو تجصيص فلا بأس بالفضل، وإن لم يصلح فيه شيئاً فلا خير في الفضل ويتصدق به». اهد من كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٣٤١)؛ وانظر تفصيل المسألة في: المغني (٥/٨٥ – ٤٧٨)؛ الإفصاح (٢/٢٤)؛ الإنصاف (٣٤/٦)؛ حلية العلماء المغني (١/٥٤)؛ المحلى م/١٣١٤ (٨/١٩)؛ المهذب (١/٧٢٥)؛ المدونة (٥/١٠٤)؛ بداية المجتهد (٢/٨٢٧ – ٢٢٩)؛ حاشية ابن عابدين (٦/٨٠ – ٢٨٠)؛ مصنف عبد الرزاق (٨/٢٢٧)؛ التفريع (١/٥٢)؛

[١٢/٢٧٧] - عامة أهل العلم على جواز كراء الأرض بالـذهب والفضة وسائر =

والعروض التي ليست مما يخرج من الأرض، مدة معلومة، للزرع، (جائز)(١)، إلاَّ طاووساً، فإنه قال: ذلك غير جائز.



يُسَوَّدها، وقيل: هي التي لم توطأ، وكذلك البَيْضَة، وبياض الأرض: ما لا عمارة فيه». اهد من اللسان مادة «بَيْضَ».

(١) زيادة من المحقق كي تستقيم العبارة.

= العروض سوى المطعوم.

قال ابن المنذر في كتاب الإجماع له: «وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة وقتاً معلوماً جائز، وانفرد طاوس والحسن فكرهاها». اهـ.

وممن روي عنه القول بالجواز: سعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وسالم وعبد الله بن الحارث ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي.

وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء فقالوا بعدم جواز كراء الأرض مطلقاً، سواء كانت الأجرة ذهباً أو فضة أو غير ذلك.

روي ذلك عن جابر بن عبد الله ومجاهد وعطاء ومكحول والحسن ومسروق والشعبي وطاوس وابن سيرين ورواية عن القاسم بن محمد، وهو قول ابن حزم الظاهري.

ولا أدري كيف ينقل ابن المنذر الإجماع على الجواز ولم يستثن سوى طاوس والحسن البصري، ثم يأتي ابن حزم فيروي عمن ذكرنا القول بعدم جواز ذلك.

والمسألة فيها كلام طويل وآثار كثيرة وخلاف كبير، وليس الآن مجال بحثها والتفصيل فيها ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى المراجع المذكورة في نهاية المسألة.

= وقبل نهاية المسألة نقول: إن الجمهور القائلين بالجواز استندوا إلى حديث رافع بن خديج أنه سئل عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله على عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله على عن كراء الأرض،

الأرض، قال: فقلت: بالذهب والفضة؟ قال: إنما نهى عنها ببعض ما يخرج منها، أما بالذهب والفضة فلا بأس. متفق عليه.

واستند المخالفون كذلك إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي عن كراء المزارع». متفق عليه.

مما سبق يتبين لنا أن الخلاف بين الفريقين إنما هو في فهم النصوص وكيفية التوفيق بينها، لا في الصحة وعدمها. راجع: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم ((77))؛ الإجماع لابن المنذر (ص(77))؛ عمدة القاري ((77))؛ النووي على مسلم مصنف عبد الرزاق ((78))؛ فتح الباري ((71))؛ النووي على مسلم ((71))؛ الأم ((70))؛ مختصر الطحاوي (ص(77))؛ معاني الأثار ((70))؛ نيل الأوطار ((7))؛ المحلى م((71))؛ المغني ((71))؛ المدونة ((71))؛ المنتقىٰ ((71))؛ المغني ((77))).

### ۲۲ - «باب المضارب<sup>(۱)</sup>»

[1/۲۷۸] \_ وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره، ولم يسافر بالمال إلى بلد آخر، فليس له أن يأكل منه على المضاربة، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: له أن يتغدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى أهله للغداء.

[٢/٢٧٩] \_ وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون

<sup>(</sup>۱) المضاربة: مفاعلة، من ضرب في الأرض أي: سار فيها، ومنه قوله تعالى: ﴿وآخرون يضربون في الأرض﴾، يعني الذين يسافرون للتجارة، ومنه: المضاربة لهذا العقد الموصوف، لأن المضارب يسير في الأرض طلباً للربح. والمضاربة هي القراض بلغة أهل المدينة.

قال ابن قدامة: «ومعناها: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه.

والأصل فيها الإجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة.

راجع: المغني (٢٦/٥)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٢٠٧)؛ أنيس الفقهاء (ص ٢٤٧)؛ المطلع (ص ٢٤٦)؛ المغرب (٢/٢)؛ طلبة الطلبة (ص ١٤٨)؛ التعريفات للجرجاني (ص ١٩٤).

<sup>[1/77</sup>A] [[7/7V4] عامة أهل العلم على القول بأن نفقة المضارب في ماله، وليس في مال المضاربة، إذا كان في مصره، وما نقله المصنف عن الليث بن [x,y]

محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصداً، إلاَّ الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: \_ في إحدى روايتين عنه \_ ليس له ذلك إلاَّ بإذن ربه له فيه.

[1/٤٥] [٣/٢٨٠] \_ وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلا الله عليه عبره مضاربة إلا الم

= سعد ذكره ابن رشد في بداية المجتهد، فقال: «وقال الليث: يتغدى في المصر ولا يتعشى». اهـ ولم أر من نقل ذلك عن الليث غيره.

وأما إذا سافر المضارب بمال المضاربة، فإن كان اشترط النفقة أو أذن له بها ربُّ المال فله ذلك باتفاق الفقهاء، وأما إذا لم يشترط فهل له النفقة أم لا؟

جماهير أهل العلم على القول بأن له النفقة بالمعروف، وبه قبال الحسن البصري والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي والمشهور عن الإمام الشافعي فيما حكاه المزني عنه.

وقالت طائفة: نفقته على نفسه، وما أكل من المال فهـو دين عليه، وهـو قول ابن سيرين وحماد بن أبـي سليمان وأحمد والشافعي فيما حكاه البويطي عنه.

راجع تفصيل ذلك في: الإفصاح (٧/٢)؛ حلية العلماء (٥/٣٣٩)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٤٦)؛ فتح العزيز (١٣٥/٥) الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٤٥)؛ فتح العزيز (١/٥٠٥)؛ ٥٥)؛ المهذب (١/٥٠٥)؛ المهذب (١/٥٠)؛ المدونة (٤/٤)؛ الموطأ مختصر المزني (ص ١٢١)؛ بداية المجتهد (٢/٠٤)؛ المغني (٥/١٤)؛ القواعد (٢/٨٨، ٢٩٦)؛ المنتقىٰ (٥/١١)؛ الإنصاف (٥/٠٤)؛ المحلى م/١٣٧١ لابن رجب قاعدة رقم (٢٧)؛ الإنصاف (٥/٠٤)؛ المحلى م/١٣٧١ البناية (٨/٨٢)؛ مجمع الأنهر (٢/٣٣)؛ بدائع الصنائع (٢/٥٠١ ـ ٢٠١)؛ البناية (٧/١٧)؛ حاشية ابن عابدين (٥/٧٥).

[٣/٢٨٠] - الذي نص عليه أئمة الشافعية هو أنه لا يجوز للعامل أن يقارض غيره من غير إذن رب المال، لأن تصرفه بالإذن، ولم يأذن له رب المال في القراض فلم يملكه. وهو قول جماهير أهل العلم، ولم أعثر على خلاف في المسألة. فإذا دفع =

بإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه، إلا الشافعي فإنه أباحه ذلك.

[٤/٢٨١] \_ وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي المضارب(١)، فله أن يبيعها على المضاربة حتىٰ تجعل له شيئاً عيناً، إلا

= المضارب مال المضاربة إلى آخر مضاربة، فهلك المال ضمنه المضارب الأول بمجرد الدفع، وهو قول زفر من الحنفية والشافعي ومالك وأحمد، وذهب أبو يوسف ومحمد إلى القول بأنه لا يضمن ما لم يعمل المضارب الثاني في المال، فإذا عمل ضمن الدافع، ربح الثاني أو لا. وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة.

وروى الحسن عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يضمن بالعمل أيضاً ما لم يربح المضارب الثاني.

راجع: حلية العلماء (٥٠٧/١)؛ المهذب (١/١٠٥)؛ روضة الطالبين (١/٥٠٧)؛ وخيز (١/١٢)؛ المغني (٤٨/٥ – ١٣٢/٥)؛ الوجيز (١/٢٣)؛ فتح العزيز (١/١٢ – ٤٢)؛ المغني (٥/٨ – ٥٠)؛ المدونة (٤/٥٥)؛ حاشية ابن عابدين (٥/٢٥٢)؛ بدائع الصنائع (٦/٥٨)؛ البناية (٦/٢٨)؛ مجمع الأنهر (7/7/7 - 779).

[٢٨١] \_ قال في مجمع الأنهر: «فلم يتصرف المضارب بعد ذلك في المال، إلا إذا كان متاعاً أو عروضاً فبيعه وشراؤه فيه جائز حتى يحصل رأس المال»، ثم قال: «ولا ينعزل المضارب بعزله ما لم يعلم به، فإن علم المضارب بعزله والمال عروض فله بيعها \_ أي العروض \_ مطلقاً لأن له حقاً في الربح، ولا يظهر إلا بالنقد، فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك». اه ولم أعثر على قول الثوري في ذلك.

وذكر القاضي وجهاً عند الحنابلة أنه لا يجوز للمضارب البيع، لأن القراض قد يطل بالموت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الضارب) ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم.

الثوري فإنه قال: لا يبيعها إلَّا بأمر الحاكم أو الورثة.

[٢٨٢] - وأجمعوا أن المضارب إذا ادعى رَدَّ المال إلى ربه، وأنكر ربه ذلك، قبل قوله مع يمينه عليه، إلَّا الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلَّا ببينة.

وسواء دفع إليه المال ببينة أو بغير بينة، إلا مالكاً فإنه قال: إن كان دفع إليه ببينة، فلا يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان دفع إليه بغير بينة، قبل قوله (بغير)(١) بينة مع يمينه عليه، والوديعة في ذلك كذلك.

[٧٨٢] - قال ابن المنذر: «واختلفوا في المودع يقول: قد رددتها إليك:

فقال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: القول قوله مع يمينه، وقال مالك: إن كان دفعها ببينة فإنه لا يبرأ منها \_ إذا قال قد دفعتها إليك \_ إلا ببينة، وإن كان أودعه بغير بينة فإنه يبرأ بغير بينة، والمضارب مثله». اهر والذي ذكره المرداوي في الإنصاف أن القول قول رب المال في رده إليه، ثم قال: «هذا المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور، وعليه أكثر الأصحاب». اهر، ثم قال: «وقيل: القول قول العامل، وهو تخريج في المغنى والشرح الكبير». اهر.

وما نسب إلى الإمام مالك نص عليه في المدونة إلَّا أنني لم أعثر على قول الأوزاعي. راجع: حلية العلماء (٥/ ٣٥٤)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٤١١)؛ الإنصاف (٥/ ٤٥٥)؛ المغني (٧٧/٥)؛ الإفصاح (٢٣/٢)؛ بداية المجتهد (٣/ ٣١٠)؛ المدونة (٤/ ٣٥٣)؛ المهذب (٤٧٦/١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إلاً) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

[٦/٢٨٣] - وأجمعوا/ أن رب المال لو ادعى أن رأس المال أكثر مما أَقَرَّ به [١٥/ب] المضارب الله عنه، الله عنه، الله عنه، فإنه قال - في إحدى روايتين عنه - : القول قول رب المال.

والرواية الأخرى: أنه رجع عن ذلك إلى قول الجماعة.



\_\_\_\_

(١) في الأصل: (الضارب)، ولعل الصواب ما أثبتناه، والله أعلم.

[٣/٢٨٣] - نص على ذلك ابن المنذر في كتابيه: الإجماع والإشراف، ولم يذكر خلافاً، وما نسبه المصنف إلى أبي حنيفة صحيح، ومذكور في كتب الحنفية. قال في مجمع الأنهر: «ولو كان مع المضارب ألفان، فقال المضارب لرب المال: دفعت إلي ألفاً وربحت ألفاً، وقال المالك: بل دفعت إليك ألفين، فالقول لفعت المضارب، وقال زفر: القول لرب المال، وهو قول الإمام أولاً، لأن المضارب يدعى الربح والشركة فيه، ورب المال ينكره، فالقول قول المنكر، ثم رجع وقال: القول قول المضارب، وهو قولهما لأنهما اختلفا في المقبوض، والقول في مقداره للقابض ولو ضميناً اعتباراً بما لو أنكره أصلاً فإن القول له». اهد.

راجع في المسألة: الإجماع لابن المنذر (ص ١٢٤)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٣١)؛ حلية العلماء (٣٥٤/٥ ـ ٣٥٥)؛ المهذب (١٠/١)؛ البناية (٧٢٦/٧ ـ ٧٢٧)؛ مجمع الأنهر (٣٣٦/٢)؛ المدونة (٦٧/٤).

#### ۲۳ \_ «باب الشركة (۱)»

#### [١/٢٨٤] - وأجمعوا أن الشركة العنان(٢) جائزة وإن تفاضلت رؤوس

(۱) الشُّرْكة والشَّرِكة سواء: مخالطة الشريكين، يقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، وقد اشترك الرجلان، وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، والشريك: المشارك، والمرأة شريكة والنساء شرائك.

وفي الاصطلاح: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداً، بحيث لا يفرق أحد النصيبين عن الآخر. والأصل فيها قوله تعالى: «فهم شركاء في الثلث»، وقوله ﷺ: «بد الله على الشريكين ما لم يتخاونا». وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة.

راجع: اللسان مادة «شرك»، أنيس الفقهاء (ص ١٩٣)؛ طلبة الطلبة (ص ٩٩)؛ التعريفات للجرجاني (ص ١١١)؛ المطلع (ص ٢٦٠)؛ المغني (٣/٥)؛ البناية (٧٤/٦).

(٢) شركة العنان: هي أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما، والربح بينهما.

[١/٢٨٤] — قال ابن القاسم في المدونة: «الذي سمعت من مالك أن الشركة لا تجوز إلا على التكافؤ في الأموال». اه. ونصَّ على ذلك خليل في مختصره، وشارحه الزرقاني، وهو وجه عند الشافعية، قال به منهم: أبو القاسم الأنماطي، والوجه الثاني: تصح الشركة مع تفاضل المالين، وهو الصحيح عند الشافعية، لأن المقصود بالشركة أن يشتركا في ربح مالهما، وذلك يحصل مع تفاضل المالين كما يحصل مع تساويهما، وما قاله الأنماطي من قياس العمل على المال لا يصح. اه =



وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها، واختلف في علة تسميتها شركة العنان. فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سَوَّيا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكونان سواء، وقال الفراء: هي مشتقة من عَنَّ الشيء: إذا عرض، يقال: عَنْت لي حاجة: إذا عرضت، فسميت الشركة بذلك، لأن كل واحد منهما عَنَّ له أن يشارك صاحبه، وقيل: هي مشتقة من المعانتة، وهي: المعارضة، يقال: عانت فلاناً: إذا عارضه بمثل ماله وأفعاله، فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله، وهذا يرجع إلى قول الفراء. اهم من المغني (١٦/٥)؛ وانظر: المطلع (ص ٢٦٠)؛ طلبة السماء واللغات المطلبة (ص ٩٩)؛ أنيس الفقهاء (ص ١٩٤)؛ تهاديب الأسماء واللغات

= بتصرف من المهذب. وجماهير أهل العلم على أن تساوي المالين ليس بشرط. يقول ابن قدامة في المغني: «ولا يشترط تساوي المالين في القدر، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال بعض أصحاب الشافعي: يشترط ذلك». اها من المغني (٥/٥٠)؛ وانظر: المهذب (١/٤٥٤ الشافعي: يشترط ذلك». اها من المعني م/٢٣٩ (٨/٢٤)؛ المدونة (٤/٣٢)؛ مرح الزرقاني (٢/٤٤)؛ البناية (٢/٧٠١)؛ مجمع الأنهار (١/٢٢١)؛ الإشراف شرح الزرقاني (٢/٤٤)؛ البناية رقم (٤٠)؛ ونص ابن هبيرة في الإفصاح أن قول على منذاهب أهل العلم مسألة رقم (٤٠)؛ ونص ابن هبيرة في الإفصاح أن قول مالك مع الجمهور، كما نص ابن الجلاب في التفريع على جواز اختلاف المالين مالك مع الجمهور، كما نص ابن الجلاب في التفريع على جواز اختلاف المالين في النفريع على المراك المربح على قدر المالين، وأن يعمل كل واحد من الشريكين في المال بقدر ماله. راجع: الإفصاح (٢/٣ - ٤)؛ التفريع (٢/٥٠٢).

### ۲۲ \_ «باب الوكالات(۱)»

# [١/٢٨٥] \_ وأجمع الفقهاء أن من وكـل رجلًا يبيع عبداً لـه، فبـاعـه بثمن

(١) الوَكالة والوِكالة: اسم للتوكيل، وهو: إظهار العجز والاعتماد على الغير، ووكيل الرجل: الذي يقوم بأمره، سمي وكيلًا، لأن موكله قد وَكُلَ إليه القيام بأمره.

والوكالة في الشرع: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل.

وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكىٰ طعاماً فليأتكم برزق منه ﴾ وهذه وكالة.

وأما السنة فقد وكل رسول الله ﷺ حكيم بن حزام بشراء أضحية.

وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة.

راجع: لسان العرب مادة  $(2 \bar{\lambda})^n$ ، أنيس الفقهاء (ص  $(2 \bar{\lambda})^n$ )؛ المطلع (ص  $(2 \bar{\lambda})^n$ )؛ طلبة الطلبة (ص  $(2 \bar{\lambda})^n$ )؛ المغنى  $(2 \bar{\lambda})^n$ ) تحفة الفقهاء  $(2 \bar{\lambda})^n$ ).

[١/٢٨٥] ـ وجهة نظر الجماهير أن مطلق البيع ينصرف إلى البيع المتعارف، والبيع بغبن فاحش ليس بمتعارف، فلا ينصرف إليه كالتوكيل بالشراء.

ووجهة نظر أبي حنيفة: إن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، والعرف متعارض، فإن البيع بغبن فاحش لغرض التوصل بثمنه إلى شراء ما هو أربح منه متعارف أيضاً، فلا يجوز تقييد المطلق مع التعارض.

ذكر ذلك الكاساني في بدائع الصنائع (77/7)؛ وانظر تفصيل المسألة في: البناية (77/7)؛ مجمع الأنهر (770/7)؛ المغني (770/7)؛ حلية =

لا يتغابن الناس فيه، كَأَنْ (١) يسوى ألفاً فباعه بمائة، أن البيع غير لازم للموكل إلا أن يشاء، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه/ فإنه ألزمه (٢) إياه.

[7/77] وأجمعوا أن من وكل رجلًا يبتاع له أمة، ولم يقل أطؤها، ولا تخدمني، فاشترى له أمة، أو<sup>(7)</sup> اشترى له عبداً على ما ذكره، أو<sup>(7)</sup> اشترى له أباه، أو ابنه والوكيل بينهما من النسب، أن الشراء لازم، وقد عتق بالرحم، إلّا الليث فإنه قال: يبتاع، فإن نقص ثمنه على ما دفع لم يرجع به الموكّلُ أبداً.

[٢/٢٨٦] \_ لـزوم الشراء، ونفاذ العتق بسبب الرحم، إنما يكون على المـوكّـل بشرط عدم علم الوكيل بالقرابة، أما إن علم الوكيل بالقرابة \_ ولو جهـل الحكم \_ فيكون ذلك على الوكيل، ويغرم ثمنه للموكل.

نص على ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر خليل (٨٣/٦)، وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت إن وكلت رجلاً يشتري لي أمة، فاشترى لي ابنتي أو أختي، أيجوز ذلك علي؟ قال: إن كان علم فلا يجوز ذلك عليك، وإن كان لم يعلم فذلك جائز عليك». اهد من المدونة (٣/ ٢٦٥ ــ ٢٦٦)، وانظر: روضة الطالبين (٥/ ١٣٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كأنه).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ألزماه). والصواب ما أثبتناه والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (واشترى)، ولعل الأصح ما أثبتناه.

<sup>=</sup> العلماء (١٣٩/٥)؛ المهذب (٢٦٦/١)؛ المجموع (١٤٣/١٤)؛ مختصر المزني (ص ١١١)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٨٥٠)؛ المحلى م/١٥٠ (٧١/٩)؛ المدونة (٣٦٦/٣)؛ بداية المجتهد (٣٠٣/٢)؛ المدونة (٣٠٣/٣)؛ التفريع (٣١٨/٢)؛ شرح الزرقاني (٢٩/٦)؛ مختصر الطحاوي (ص ١١١).

[٣/٢٨٧] ـ وأجمعوا أن من وكل رجلًا يقبض دينه على فلان، فقال: قد قبضته وضاع مني، أن القول قوله، إلا مالكاً فإنه قال: لا يصدق إلا بالبينة على ذلك.



[٣/٢٨٧] - نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت: أرأيت إن وكلت رجلاً يقبض مالاً لي على فلان، فقال: قد قبضته وضاع مني، وقال الذي عليه المال: قد دفعته، قال: قال مالك: يقيم الذي عليه الحق البينة وإلاً غرم». اهم من المدونة (١١٣/٤)، وانظر: حاشية ابن عابدين (٥/٠٣٥)؛ البناية (٣٦٧/٧).

#### ۲۵ \_ «باب الرهون<sup>(۱)</sup>»

[١/٢٨٨] - وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو لم يجز، إلا مالكاً فإنه أجازه.

(۱) الرهن: ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه، يقال: رهنت فلاناً رهناً، وارتهنه: إذا أخذه رهناً، والجمع: رهون ورِهَان ورُهُن، وكل شيء يحتبس به شيء فهو رهينة ومرتهنة، وقوله تعالى: ﴿كل امرىء بما كسب رهين﴾ أي: محتبس بعمله. والمرتهن: الذي يأخذ الرهن، والشيء مرهون ورهين، والأنثى: رهينة، والراهن: الثابت.

والرهن في الشرع: حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه.

وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالىٰ: ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ . وأما السنة فما روت عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه». متفق عليه.

وأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة.

راجع: اللسان مادة «رهن»، أنيس الفقهاء (ص ٢٨٩)؛ طلبة الطلبة (ص ١٤٦)؛ المعلع (ص ٢٤٧)؛ المغرب (٣٦١/١)؛ المغرب (٣٦١/٤)؛ المغرب (٣٦١/٤)؛ مجمع الأنهر (٢/٤٨)؛ تحفة الفقهاء (٣/٣٤ = 0.0).

[١/٢٨٨] ـ نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت لابن القاسم: هل يجوز في قول مالك أن يرتهن الرجل الدين الذي يكون له على رجل، ويبتاع من رجل بيعاً، أو يستقرض منه قرضاً فيقرضه، ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل؟ فقال: قال مالك: نعم له أن يرتهن ذلك، فيقبض ذكر الحق ويشهد». اهـ من المدونة =

[٤٦/ب] [٢/٢٨٩] ـ وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين، وأنه سواء ختم عليها الراهن(١) في كيس أو لم يختم عليها، إلا مالكاً فإنه قال: إن لم يختم عليها لم يجز.

[٣/٢٩٠] \_ وأجمعوا أن من رهن بعض غرمائه رهناً وهو صحيح، ثم إنه

= (١٧٦/٤)، وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: «وفي رهن الدين وجهان: أحدهما: يجوز، لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالعين، والثاني: لا يجوز، لأنه لا يدري هل يعطيه أم لا، وذلك غرر من غير حاجة، فمنع صحة العقد». اهر ووصف الرافعي القول الثاني بالأصح، ونص عليه الغزالي في الوجيز ولم يذكر غيره، وهو قول الجماهير.

راجع: المهذب (٢/١٠)؛ المدونة (٤/٢/١)؛ فتح العزيز (٢/١٠)؛ الوجيز (١٥٩/١)؛ حلية العلماء (٤/٤٢٤)؛ الإنصاف (١٣٧/٥)؛ بداية المجتهد (٢٧٢/٢).

[۲/۲۸۹] نص على ذلك في المدونة حيث قال: «قلت: هل يجوز في قول مالك أن أرتهن دنانير أو دراهم أو فلوساً؟ قال: قال مالك: إن طبع عليها وإلا فلا». اهم من المدونة (١٦٣/٤)؛ وانظر: البناية (٩/٠١٧)؛ مجمع الأنهر (٩٧/٢).

[٣/٢٩] - نص على ذلك ابن قدامة في المغني، وعلل تقديم من له رهن على سائر الغرماء بقوله: «لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن معاً، وسائرهم يتعلق حقه بالذمة دون العين، فكان حقه أقوى، وهذا من أكثر فوائد الرهن، وهو تقديمه بحقه عند فرض مزاحمة الغرماء، ولا نعلم في هذا خلافاً». اهد. فلم ينقل ابن قدامة خلافاً في المسألة، والذي روي عن الإمام مالك ثم رجع عنه نص عليه =

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الرهن) وهو خطأ والله أعلم.

مات، أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرماته سواه، إلا مالكاً فإنه قال: هم فيه أسوة، ثم رجع إلى قول الجماعة.

[٤/٣٩١] - وأجمعوا أن القول في الدين - في مقداره - قول الراهن(١) مع يمينه، إلاَّ أن يدعي المرتهن فيه على أكثر من ذلك، إلاَّ مالك فإنه قال: القول قول المرتهن إلاَّ أن يأتي بأكثر من قيمة المرتَهَن فلا يقبل إلاَّ ببينة.

\* \*\*

(١) في الأصل: (الرهن) وهو خطأ والله أعلم.

= ابن القاسم في المدونة حيث قال: «قال ابن القاسم: وقد كان روي مرة عن مالك خلاف هذا أنهم يدخلون معه، وليس هذا بشيء». اهـ.

راجع: المغني (٤٤٧/٤ ــ ٤٤٨)؛ المدونية (١٥٩/٤)؛ المتحلى م/١٢١٥) (١٠٠/٨)؛ البناية (٧٦٧/٩).

[٤/٢٩١] - ما نسب إلى الإمام مالك حكي عن الحسن وقتادة كذلك، وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمن الرهن أو قيمته، وذلك لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق.

وأما ما نسب إلى الجماهير فقد ذكر ابن المنذر أنه قول النخعي وعثمان البتي، والثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو أن القول قول الراهن مع يمينه.

وذلك لأن الراهن منكر للزيادة التي يـدعيها المـرتهن، والقول قـول المنكر، لقول رسول الله عليه «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه».

راجع: المغني (٤٤١/٤)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٥٥)؛ التفريع (٢٦٤/٢ ــ ٢٦٥)؛ الأم (١٤٩/٣)؛ حلية العلماء (٤٧٢/٤)؛ الموطأ (٢٣٢/٢)؛ المنتقىٰ (٢٦٠/٥)؛ مختصر الطحاوي (ص ٩٥).

### ۲۱ ـ «باب الكفالة (١)»

[١/٢٩٢] \_ وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس \_ وإن

\_\_\_\_

(١) الكَفَل، بالتحريك: العجز. والكِفْل: من مراكب الرجال، وهو كساء يؤخذ فيعقد طرفاه، ثم يلقى مقدمه على الكاهل ومؤخره مما يلى العجز.

والكافل: العائل والقائم بأمر اليتيم المربي له. والكافل والكفيل: الضامن، والأنثى: كفيل أيضاً، وجمع الكافل: كُفَّل، وجمع الكفيل: كفلاء، وكفل المال وبالمال: ضمنه، وكَفَل بالرجل يكفُل ويكفِل كفُلاً وكُفُولاً وكَفَالة، وكَفِل وتَكَفَّل به كله: ضمنه،

والكفالة شرعاً: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة.

والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع .

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ولمن جاء به حمل بعير﴾، وقوله: ﴿وكفلها زكرها﴾، ومن السنة قوله ﷺ: «الزعيم غارم»، وقوله: «أنا وكافل اليتيم كهاتين». وأجمعت الأمة على مشروعية الكفالة في الجملة. راجع: لسان العرب مادة «كفل»، أنيس الفقهاء (ص ٢٢٧ ـ ٣٢٣)؛ المغرب (٢٢٧/٢)؛ طلبة الطلبة (ص ١٣٩)؛ التعريفات للجرجاني (ص ١٦٠)؛ المطلع (ص ٢٤٨)؛ المغني (٤/٥٩٥)؛ البناية التعريفات للجرجاني (ص ٢٦٨)؛ المطلع (ص ٢٤٨)؛ المغني (٤/٥٩٥)؛ البناية

[1/۲۹۲] - الذي نص عليه الشافعي في الأم أن الكفالة بالنفس ضعيفة، وذلك في باب الدعاوي والبينات (٢/٢٦)؛ قال الرافعي: «وحمل ما ذكره في الدعاوي على ضعفها من جهة القياس». اه.

وقال الرافعي أيضاً: «إن الشافعي رضي الله عنه نص في أكثر المواضع على =

لم يكن معه مال ــ وإنما الاختلاف/ بعدهم، وقال الشافعي: لا تجوز الكفالة [٤٧أ] بالنفس.

وذكر ابن قدامة في المغني أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، ثم قال: «وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة، واختلف أصحابه، فمنهم من قال: هي صحيحة قولاً واحداً، ومنهم من قال: فيها قولان: أحدهما: أنها غير صحيحة، لأنها كفالة بعين فلم تصح كالكفالة بالوجه وبدن الشاهدين». اه.. بتصرف.

ومما نقل يتبين أن الصحيح عن الإمام الشافعي هو القول بصحة الكفالة بالبدن، حتى أن الغزالي في الوجيز اقتصر عليه ولم يشر إلى خلافه، وما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي يعتبر قولاً خلاف الأظهر، وذلك عند بعض الأصحاب من الشافعية.

راجع: فتح العزيز (١٠/١٠)؛ حلية العلماء (١/٦٥)؛ نهاية المحتاج (٤/٥٤)؛ الوجيز (١/٤/١)؛ المعني (٤/٤١٤)؛ الإفصاح (٢/٧٨)؛ المحلى الإنصاف (٥/٩٠)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ٢٠٨ – ٢١٣)؛ المحلى م/٢٣٦ (٨/١١)؛ بداية المجتهد (٢/٥٩)؛ المدونة (٤/٩٢١)؛ تفسير القرطبي (٩/٣١)؛ المنتقىٰ (٢/٠٨)؛ مجمع الأنهر (٢/٤٢١)؛ البناية (٢/٣٢).

هذا وقد نقل الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء لـ عن أبي ثور قوله إن الكفالة بالنفس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الناس يرجع إليه، ولا تلزم في الحكم، ولا يحكم بها وهي بمنزلة العِدَة التي ينبغي لصاحبها أن يُقِرَّ بها. راجع: اختلاف الفقهاء للطبري (ص ٢١٠).

[٢/٢٩٣] \_ وأجمع الفقهاء أن الكفالة على الموتى بالديون جائزة \_ وإن لم يخلفوا وفاءها \_ ، إلا أبا حنيفة فإنه لم يجزها إلا بمقدار ما خلفوا ديونهم .

[٣/٢٩٤] \_ وأجمعوا أن رب المال لو أخذ بالمال كفيلًا بعد كفيل أنه

[٢/٢٩٣] \_ وبقول أبي حنيفة قال الثوري كذلك، نص على ذلك أبو بكر القفال الشاشي.

وجهة نظر أبي حنيفة: أن هذا الدين أصبح ساقطاً فلم يصح ضمانه، كما لوسقط بالإبراء، ولأن هذا الميت قد خربت ذمته خراباً لا تعمر بعده، فلم يبقَ فيها دين، والضمان: ضم ذمة إلى ذمة في التزامه.

أما الجماهير فدليلهم حديث أبي قتادة وعلي، فإنهما ضمنا دين ميت لم يخلف وفاءً.

راجع: البناية (٢/٧٦٧)؛ مجمع الأنهر (٢/٣٦/)؛ حلية العلماء (٥/٥)؛ الإفصاح (٢/٣٨)؛ الإشراف على مـذاهب أهـل العلم مسألـة رقم (١٥٩)؛ الإنصاف (١٩٧/٥)؛ المغني (٤/٣٥)؛ فتح الباري (٤/٨٨)؛ عمدة القـاري (١٩٧/٢)؛ الشروط الصغير (٢/٧٩٠)؛ مجمع الضمانات (ص ٢٧٥)؛ المنتقىٰ (٢/١٩/١)؛ بداية المجتهد (٢/٨٨)؛ فتح العزيز (٢/٨٥٨)؛ الأم (٣٥٨/٢).

[٣/٢٩٤] ـ نص على ذلك في المدونة (١٣٦/٤)؛ وجاء بالصورة الموافقة لما جاء به المصنف هنا، وهي فيما لو أخذ بالمال كفيلًا بعد كفيل، وأكد ابن القاسم أن لصاحب الحق (المكفول له) أن يأخذ أيهما شاء بجميع الحق، ولا يعتبر أخذ الثاني إبراءاً للأول، وعلل ذلك بقوله: «لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة، وإنما تحمل كل واحد على حدة». اه.

لكن الذي اطلعت عليه في الهداية للمرغيناني وشرحها للعيني، والأم للشافعي أن المراد بالكفالة هنا الكفالة بالنفس وليس الكفالة بالمال كما ذكر =

لا يكون أخذه الثاني براءة للأول، إلا ابن أبي ليلى، فإنه جعلها براءة للكفيل الأول.



<sup>=</sup> المصنف. يقول الشافعي: وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلاً بنفسه، ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه، فإن أبا حنيفة كان يقول: هما كفيلان جميعاً، وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلي يقول: قد برىء الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الأخر». اهم من الأم (٣/ ٢٣٠)، وانظر البناية (٣/ ٧٤٣).

# ۲۷ \_ «باب الغصب (۱)»

# [1/۲۹۰] \_ وأجمع الفقهاء أن للمغصوب منه أن(٢) يطالب غاصبه بدراهم

(١) الغصب: أخـذ الشيء ظلماً، واغْتَصَبَه فهو غَـاصِب، وغَصَبَه على الشيء: قَهَـرَه، وغصبه منه، والاغتصاب مثله، والشيء غَصْبٌ ومَغْصُوب.

وفي الشرع: أخذ مال مُتَقَوَّم محرم بغير إذن مالكه على وجمه يزيل يده إن كان في يده.

وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تأكلُوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ ، وأما السنة فقوله ﷺ في خطبة يوم النحر: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». وأجمع المسلمون على حرمة الغصب في الجملة .

راجع: لسان العرب مادة «غصب»، أنيس الفقهاء (ص ٢٦٩)؛ المطلع (ص ٢٧٤)؛ المغني (٢٣٨/٥)؛ المغني (٢٣٨/٥)؛ البناية (٨/٣٣٩).

 (٢) في الأصل: (وأجمع الفقهاء أن المغصوب أن يطالب)، والصحيح ما أثبتناه والله أعلم.

[1/۲۹0] ـ قال البغدادي في مجمع الضمانات: «رجل غصب من رجل دراهم أو دنانير في بلدة، فطالبه المالك في بلدة أخرى، كان عليه أن يسلمها، وليس للمالك أن يطالبه بالقيمة، وإن اختلف السعر». اهد. كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني ولم ينقل خلافاً ثم علل الحكم بقوله: «لأن الأثمان قيم الأشياء فلا يضر =

مصر، إذا لقيه بالعراق، وسواء كان بين الصرفين كثيراً أو قليلًا، إلَّا الليث فإنه قال: إن كان بين الصرفين كثيراً لم يكن له أن يطالبه إلَّا بمصر.

[7/77] وأجمعوا أن من عدا  $(ab_3)^{(1)}$  أم ولـد رجل فغصبها وعيبها [7/77] كان عليه قيمتها، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا ضمان عليه.

[٣/٢٩٧] \_ وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضاً)(٢)

### = اختلاف قیمتها». اه..

راجع: مجمع الضمانات (ص ١٢١)؛ المغني (٧٧٧).

[٢/٢٩٦] - قال صاحب الهداية: «ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة، ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة، وقالا: يضمن قيمتها، لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق، ومالية أم الولد غير متقومة عنده». اهـ.

هذا وقد علل ابن قدامة قول الجماهير بقوله: «إن ما يضمن بالقيمة يضمن بالغصب كالقن، ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة، وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة ولا تضمن بالقيمة». اه.

راجع: البناية (٨/٤٤)؛ مجمع الأنهر (٢/٠٧)؛ حلية العلماء (١٣٧)؛ المغني (٢/٠٧)؛ المعني (٣/٣٠)؛ المعني (٣/٣٠)؛ الإنصاف (٦/٠٢).

[٣/٢٩٧] - «لو غُصب المغصوب من الغاصب، فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن عن الغاصب، وإن شاء ضمن غاصب الغاصب». اهـ من مجمع الضمانات نقلاً عن الأشباه والنظائر لابن نجيم، إلا أن الحموي في شرحه على الأشباه قال: «في فوائد =

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق لإتمام العبارة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لو غصبها رجلًا عرضاً)، والتصحيح من المحقق.

فاستهلكاه، ثم لقي أحدهما(١) كان له أن يضمنه نصفه وليس عليه أن يضمنه كله، إلَّا مالكاً وابن القاسم قال على معانيه: عليه أن يضمنه كله.

\* \*\*

(١) أي: لقي المغصوب منه أحد الغاصبين.

<sup>=</sup> صدر الإسلام طاهر بن محمود، وأحاله إلى فتاوى سمرقند: إن للمالك أن يضمن الغاصب وغاصب الغاصب، كل واحد منهما نصف قيمة المغصوب». اهـ من غمز عيون البصائر (٩٦/٢ ـ ٩٧)؛ وانظر: مجمع الضمانات (ص ١١٨).

# ۲۸ - «باب المأذون(۱)»

[1/۲۹۸] - وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي بهـذه الـدراهم لحماً أو خبـزاً، ليس بإذن لـه في التجارة، إلا أبـا حنيفة فـإنه قـال: القياس أن يكون مأذوناً له في التجارة كلها.

[٢/٢٩٩] \_ وأجمعوا أن ما وُهِبَ للعبد المأذون له في التجارة أو تُصُدِّقَ به،

 $[1/74\Lambda]$  قال في مجمع الأنهر: «فلو أذن له أي للعبد يوماً ونحوه فهو مأذون دائماً إلى أن يحجر عليه، لأن الإسقاطات لا تتوقف، ولا يتخصص بنوع من التجارة، فإذا أذن في نوع من التجارة كان مأذوناً في سائر الأنواع، حتى لو أذن بشراء الخز ونهي عن شراء البز كان إذناً بشراء البز وغيره». اهه بتصرف. وجماهير أهل العلم على خلاف ذلك، بمعنى أنه يصح تصرفه فيما أذن له فيه فقط، يقول ابن قدامة: «إنه متصرف في الإذن فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل». اهه. راجع: مجمع الأنهر (٢/٥٤٤ ـ ٤٤٦)؛ البناية (٨/٢٨)؛ المغني (٤/٢٧٦)؛ الإفصاح (٨/٢٨)؛ المهذب (١/١٢٥)؛ المسدونة (٤/٢٢)؛ حلية العلماء (٥/٨٥٣ ـ ٣٥٩).

[٢/٢٩٩] \_ نص على ذلك في المدونة فقال: «أرأيت لـو أذنت لعبدي في =

<sup>(</sup>۱) الإذن في اللغة: الإعلام، وفي الشرع: فك الحَجْر وإسقاط الحق، أي فك الحجر بالرق الثابت شرعاً على العبد، وإسقاط الحق فيتصرف العبد لنفسه لأهليته. راجع: اللسان مادة «أذن»، البناية (۲/۸/۸)؛ مجمع الأنهر (۲/٥٤٤)؛ طلبة الطلبة (ص ١٦٢).

للغرماء لا للمولى، إلا أن يفضل منه شيء عن ذَنُوبهم فيكون لمولاه، إلا [1/٤٨] زفر بن الهذيل/ فإنه قال: (هو للمولى)(١)، أحق به منهم.



(١) في الأصل: (هو لي) ولعل الصواب ما أثبتناه.

<sup>=</sup> التجارة، فاغترقه الدين، فَوُهِب للعبد مال، من أولى بما وهب للعبد أسيده أم الغرماء؟ قال: الغرماء أولى به. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم». اهد من المدونة (١٢٦/٤)، ونص العيني في البناية على قول زفر: وذكر أنه قول مرجوح للشافعي، ثم علل قول زفر بقوله: لأنها ليست من التجارة، ووجوب الدين عليه بسبب التجارة، فكانت كسائر أموال المولى». اهد من البناية (٣٠٢٨ - ٣٠٣)؛ وانظر: مجمع الأنهر (٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠)؛ الكافى (٦١٣/٢).

## ۲۹ ـ «باب الهبات<sup>(۱)</sup>»

## [١/٣٠٠] - وأجمع الفقهاء أن هبة الرجل الدراهم والدنانير لابنه الصغير،

(١) الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سُمِّي صاحبها وَهَّاباً، وكل ما وهب لك من ولد وغيره فهو موهوب، والوَهوب: الرجل الكثير الهبات.

وفي الشرع: تمليك في الحياة بغير عوض.

وهي مشروعة بقول النبي ﷺ: «تهادوا تحابوا» وما ورد من أن النبي ﷺ كان يـأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وعلى مشروعية الهبة إجماع الأمة.

راجع: اللسان مادة «وهب»، أنيس الفقهاء (ص ٢٥٥)؛ طلبة الطلبة (ص ٢٠٦)؛ التعريفات للجرجاني (ص ٢٢٨)؛ المطلع (ص ٢٩١)؛ المغني (٥/٩٤٦)؛ البناية (٧٩٦/٧)؛ المهذب (٥/٢٨).

[١/٣٠٠] - فيما يتعلق بهبة الدراهم والدنانير خاصة يقول ابن رشد في البداية: «وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك، فروي أنه لا يجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره، وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود». اهد. وجماهير أهل العلم على أن الأب يحوز لابنه الصغير ما وهبه له، وما وهبه غيره له، وأنه يكفي في الحيازة له إشهاده بالهبة والإعلان بذلك.

هـذا وقد نقـل ابن المنذر الإجمـاع عن أهـل العلم ــ في هبـة غيـر الـذهب والفضة ــ فقال: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الـرجل إذا وهب لولده الطفل داراً بعينها، أو عبداً بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبـة تامة. هذا قول مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وروينا معنىٰ ذلك =

وقَبْضُه إياها له من نفسه جائزة، ويملكها(١) الصغير بذلك، إلا مالكاً فإنه قال: لا يملكها الابن دون أن يقبضها له قابض من الأب غير الأب.

[٢/٣٠١] \_ وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضها، وهي (٢) مما

= عن شريح وعمر بن عبد العزيز، وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: أحق من يحوز على الصبي أبوه». اهـ.

وقال ابن عبد البر: «أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره لا يحتاج إلى قبض، وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض». اه.. إلا أن الرملي في شرحه على المنهاج قال: «وما نقله ابن عبد البر من إجماع الفقهاء من الاكتفاء بالإشهاد هنا، مراده به فقهاء مذهبه فيما يظهر». اه.. راجع: المغني (١٦٨٥- ١٦٦٢)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٨٨٦)؛ بداية المجتهد (٢/ ٣٣٠)؛ حلية العلماء (٢/ ٥٠)؛ الإفصاح (٢/ ٥٠)؛ نهاية المحتاج (٥/ ٤١٤)؛ المدونة (٤/ ٣٥٥)؛ مجمع الأنهر (٢/ ٢٥٧)؛ مختصر الطحاوي (ص ١٣٨)؛ تحفة الفقهاء (٣/ ٢٦٩)؛ بدائع الصنائع (١٢٦٦)؛ روضة الطالبين (٥/ ٣٦٧).

[٢/٣٠١] \_ نص على ذلك صاحب الهداية والشارح وغيرهما، وعللا ذلك بأن بالبرء تبين أنه لا حَقَّ لأحد في ماله، ولأن حق الغريم والوارث إنما يتعلق بمرض الموت، وبالبرء ظهر أنه ليس بمرض الموت. ولم أعثر على قول الليث بن سعد.

راجع في ذلك: المغني (٨٤/٦)؛ تكملة المجموع (٤٣٣/١٥)؛ مجمع الأنهر (٢٠٦/٢)؛ البناية (٤٧٩/١٠)؛ الأم (٤/٤٠١)؛ التفريع (٢/٣١)؛ حاشية ابن عابدين (٦٦٣/٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ولا يملكها) وهو خطأ، والصواب حذف (لا)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الضمير «وهي» يرجع إلى حالة المريض، والمقصود أن المرض مخوف.

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لا تجوز فيها الهبات، ثم برىء المريض من مرضه ذلك، أنه لا سبيل له عليها، وقد عادت بصحته، كأنها استوثقت في الصحة، إلا الليث بن سعد فإنه قال: إن لم يجدد له الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة.



# ۳۰ \_ «باب الصلح (۱)»

[4/٤/ب] [١/٣٠٢] - / وأجمع الفقهاء أن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم ــ وقد كان خَلُّف وفاءً ــ جائز، إلَّا الأوزاعي فإنه قال: لا يسع الورثة ذلك.

(١) الصلاح: ضد الفساد، صَلَحَ يَصْلَح وَيَصْلُح صَلاحاً وَصُلُوحاً.

والصلح: تصالح القوم بينهم، والصُّلاح بالكسر: مصدر المصالحة، والاسم: الصُّلح، يذكر ويؤنث.

وفي الشرع: عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي.

والأصل في مشروعيته قولم تعالىٰ: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾، وقوله تعالى: ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فـلا جناح عليهما أن يصلحابينهما صلحاً والصلح خير، وقوله ﷺ: «الصلح بين المسلمين جائز، إلاَّ صلحاً حرَّم حلالًا أو أحلُّ حراماً». وأجمعت الأمة على مشروعية الصلح في الجملة. راجع: اللسان مادة «صلح»، أنيس الفقهاء (ص ٢٤٥)؛ طلبة الطلبة (ص ١٤٤)؛ المغرب (١/٤٧٨)؛ المطلع (ص ٢٥٠)؛ المغني (٥/٧٧٥)؛ مجمع الأنهر (٢/٧٠٣).

[١/٣٠٢] - هذا النوع من الصلح يسمى «الإبراء» وبعضهم أطلق عليه «صلح الحطيطة».

وهو أن يعترف له بدين في ذمته فيقول: قد أبرأتك من نصفه أو جزء معين منه فأعطني ما بقي، فيصح إذا كانت البراءة مطلقة من غير شرط.

هـذا وقد نص ابن قـدامة على أن هـذا ليس بصلح، لأن الصلح لا يكون إلَّا في الإنكار، أما في الاعتراف، فإذا اعترف بشيء وقضاه من جنسه فهو وفء، وإن قضاه من غير جنسه فهي معاوضة، وإن أبرأه من بعضه اختياراً منه واستوفىٰ الساقي فهو إبراء وإن وهب لـ بعض العين وأخذ بـاقيها بـطيب نفس فهي هبة، فـ لا يسمى ذلك صلحاً. [۲/٣٠٣] - وأجمعوا أن من كانت له على رجل دنانير، فجاءه بدراهم تساويها(١) لم يجبر على قبضها منه، إلا مالكاً فإنه قال: يجبر على (٢) ذلك.

\* \* \*

(١) في الأصل: (تساويهما)، ولعل الأصح ما أثبتناه.

(٢) في الأصل: (يجبر له ذلك). والأصح ما أثبتناه والله أعلم.

ولم أعثر على قول الأوزاعي.

راجع: المغني (٥٣/٤)؛ فتح العزيز (٢٩٩/١٠)؛ البناية (٦٣١/٧)؛ البناية (٦٣١/٧)؛ حلية العلماء (٩/٥ ـ ١١).

[٢/٣٠٣] - قال ابن قدامة: «ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفاً بعين وذمة، في قول أكثر أهل العلم، ومنع منه ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وابن شبرمة، وروي ذلك عن ابن مسعود، لأن القبض شرط وقد تخلف». اه. واستدل الجماهير بما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت النبي في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدناهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله يهذه المنافير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال وأبيع بالدناهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه».

ظاهر عبارة ابن قدامة يدل على جواز ذلك إذا تراضيا على ذلك، وأما الإجبار فلم أعثر على أحد تكلم فيه والله أعلم.

راجع: المغني (٤/٤٥ ــ ٥٥)؛ تحفة الأحوذي (٤/٢٤٤ ــ ٤٤٤)؛ بذل المجهود (١١/١٥ ــ ١١)؛ الأم (٢٢٧/٣).

## ٣١ \_ «باب اللقطة (١)»

## [١/٣٠٤] \_ وأجمع الصحابة أنه لا ينبغي للملتقط \_ بعد التعريف منة

(١) اللَّقُط: أخذ الشيء من الأرض، لَقَطَه يَلْقُطُه لَقْطاً، والتقطه: أخذه من الأرض. قال الليث: واللَّقْطَة، بتسكين القاف، اسم الشيء الذي تجده مُلقَىٰ فتأخذه، وكذلك المنبوذ من الصبيان لُقْطَة، وأما اللَّقَطَةُ، بفتح القاف، فهو الرجل اللَّقَاط يتبع اللَّقْطات يلتقطها، وأما اللقاطة فهو ما كان ساقطاً من الشيء التافه الذي لا قيمة له، ومن شاء أخذه.

واللقطة في الشرع: رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك.

والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني قال: «سئل رسول الله على عن لقطة المذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تُعْرَفَ فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوماً من المدهر فادفعها إليه، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة، فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. راجع: اللسان مادة «لقط» أنيس الفقهاء (ص ١٨٨)؛ المغرب (٢٠٤٧)؛ المغني (٦٩٣/٥)؛ مجمع الأنهر (٢٠٤٧).

[1/٣٠٤] - أخرج مسلم في صحيحه في أول كتاب اللقطة (١٣٤٩/٣)؛ عن زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول الله ﷺ عن اللقطة فقال: عرفها سنة، فإن لم تُعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه». وأخرجه الترمذي في الأحكام باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (٦٤٧/٣)؛ يقول الإمام الترمذي في جامعه: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب =

باللقطة ـ أن يتصدق بها، ولا يأكلها، وإنما جاء الاختلاف في أكله إياها بعدهم.

[٢/٣٠٥] - وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أخذ اللقطة لتعريفها لم يضمن

النبي على وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، وهو قبول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقبال بعض أهل العلم من أصحاب النبي على وغيرهم: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة، لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنياً، وقال الشافعي: ينتفع بها وإن كان غنياً، اهه.

هذا وقد نسب ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب وابن مسعود القول فيما بعد تعريفها أنه شأنه بها، ونسب إلى على وابن عباس القول بأنه يتصدق بها.

ومما سبق يتبين أن نقل المصنف للإجماع في هذه المسألة فيه تساهل جـداً، حيث ورد عن بعض الصحابة ما يخالف نقله.

ومن أراد تفصيل أقوال أهل العلم فليرجع إلى: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٤٦٢)؛ الجامع الصحيح للترمذي (٦٤٨/٣)؛ المغني (٧٣٦/٥)؛ عمدة القاري (٢١/١٦)؛ فتح الباري (٦١/٥)؛ الأم (٤٦٧/١)؛ فتح الباري (٦١/٥)؛ الأم (٤٦٧/١)؛ المدونة (٤/٦٦)؛ المنتقىٰ (١٣٨/١)؛ الآثار لأبي يوسف رقم (٧٦٨)؛ البناية (٢٣/٦)؛ مجمع الأنهر (٢/٥٠٧ ـ ٧٠٥).

[٢/٣٠٥] - قال ابن المنذر: «واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول أو بعده:

فقال كثير من أهل العلم: لا ضمان عليه، كذلك قال الحسن البصري والنخعي وأبو مجلز والحارث العكلي ومالك بن أنس ويعقوب.

وقال النعمان وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها =

إن هلكت عنده، إلا أبا حنيفة قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن إن هلكت عنده.



= على أهلها، وأشهد على ذلك شاهدين بمقالته، لم أضمنه، وإن لم يكن كذلك ضمناه». اه.

هـذا وقد نص العيني في شـرحه على البخـاري على قـول أبي حنيفـة ومحمد بن الحسن من عدم الضمان فيما لو أشهد أنه أخذها ليردهـا وإلا ضمن، إلا أنه خصص ذلك في حال ضياع اللقطة أثناء الحول، أما إذا ضاعت بعد الحـول من غير تفريط فقد قال: الجمهور على عدم الضمان، ونقل ابن التين عن الشـافعية أنـه إذا نوى تملكها، ثم ضاعت ضمنها، وعند البعض: لا ضمان». اهـ.

راجع: المغني (٧٠٨/٥ - ٧١٧)؛ الإفصاح (٢/٤/٢)؛ البناية (٢١٦ - ١٦/٦)؛ مجمع الأنهر (٢٠٤/١)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٢١٤)، الأم (٤/٨٦ - ٢٩)؛ المدونة (٤/٨٣)؛ المنتقىٰ (١٣٥/٦)؛ عمدة القاري (٢١٨/١٢)؛ فتح الباري (٥/٧١)؛ حاشية ابن عابدين (٤/٨٧١)؛ مختصر الطحاوي (ص ١٤٠).

## ٣٢ ـ «باب اللباس<sup>(١)</sup> وغيره»

# [١/٣٠٦] \_ / وأجمع الفقهاء على إجازة لبس الحرير للرجال في الحروب، [١/٤٩]

(١) اللَّبْس: بالضم، مصدر قولك: لَبِسْت الثوب أَلْبَس، واللَّبْس: بالفتح، مصدر قولك: لَبَسْت عليه الأمر ألبس: خلطت.

واللباس: ما يلبس، وكذلك المَلْبَس، واللّبس بالكسر مثله. اهـ من اللسان مادة «لبس».

والأصل فيه قوله تعالىٰ: ﴿ يَا بَنِي آدم خَذُوا زَيْنَتَكُم عَنْدَ كُلُّ مُسْجِدَ ﴾، وقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدم قَد أَنْـزَلْنَا عَلَيْكُم لِبَـاساً يَـواري سوءاتكم وريشــاً، ولباس التقـوى ذلك خير﴾.

[١/٣٠٦] \_ قال أبو جعفر الطحاوي: «ويكره لبس ما كان لحمته حريراً، وسداه غير حرير، في غير الحرب، ولا نرى به بأساً في الحرب، وما كان حريراً كله فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يكرهه في الحرب وغير الحرب.

وقال أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما: لا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب. وبه نأخذ». اه.

وإطلاق المصنف لفظ (الإجماع) في المسألة غير صحيح، حيث لم ينفرد أبو حنيفة في مقابل الجمهور، بل نقل ذلك عن الإمام مالك أيضاً، كما نقل عن عمر بن الخطاب وابن سيرين وعكرمة وغيرهم.

قال العيني في شرحه على البخاري: «قال ابن بطال: اختلف الناس في لباسه، فأجازته طائفة، وكرهته أخرى، فممن كرهه عمر بن الخطاب وابن سيرين وعكرمة وابن محيريز، وقالوا: الكراهة في الحرب أشد لما يرجون من الشهادة، =

لأن الحديد ينبو(١) عنه، إلاَّ أبا حنيفة فإنه كرهه في الحروب أيضاً.

[٢/٣٠٧] \_ وأجمعوا أن إحفاء (٢) الشارب من السنة، إلا مالكاً فإنه كرهه.

= وهو قول مالك وأبي حنيفة، وممن أجازه في الحرب: أنس وعطاء ومحمد بن الحنفية وعروة والحسن البصري، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي». اهم من العمدة بتصرف.

وقال أبو الوليد الباجي: «فأما لباسه في الجهاد والصلاة فيه فقد روي عن ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه استحب ذلك، وقال: لما فيه من الإرهاب على العدو والمباهاة، وقد روي ذلك عن عائشة أم المؤمنين وأنس بن مالك وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وقال الشيخ أبو محمد: ليس هذا مذهب مالك. وما قاله الشيخ أبو محمد صحيح، وإن مذهب مالك المنع منه، والدليل على ذلك عموم قوله على: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. فيحمل على عمومه إلا ما خصّه الدليل». اه. راجع في ذلك: مختصر الطحاوي (ص ٤٣٨)؛ المنتقى ما خصّه الدليل». اه. راجع في ذلك: مختصر الطحاوي (ص ١٩٦/١)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (١/ ٢٢٣)؛ فتح الباري (٢/ ٤/١)؛ عمدة القاري (١/ ١٩٦)؛ مجمع الأنهر (٢/ ٥٣٥)؛ المغنى (١/ ٥٣٥).

[٢/٣٠٧] - قال البدر العيني في شرحه على البخاري: «قال الطحاوي: ذهب =

<sup>(</sup>١) نبا الشيء عني ينبو، أي تجافى وتباعد، ونبا بي فلان نبواً: إذا جفاني، والنَّبُوة: الجفوة، والنبوة: الإقامة، والنبوة: الارتفاع. اهد من اللسان مادة «نبا».

<sup>(</sup>٢) قال في المغرب: «أحفىٰ شاربه: بالغ في جَزِّه». اهـ وقال في النهاية: «أي يبالغ في قَصِّها». اهـ، وقال صاحب اللسان: «وحفا شاربه حفواً وأحفاه: بالغ في أخذه وألزق حَزَّه. وفي الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام أمر أن تحفىٰ الشوارب وتعفىٰ اللحى، أي: يبالغ في قصها». اهـ من اللسان مادة «حفا»، النهاية (١/١٥)؛ المغرب (١/٢١٥).

\_\_\_\_\_

= قوم من أهل المدينة إلى أن قص الشارب هو المختار على الإحفاء، قلت: أراد بالقوم هؤلاء: سالماً وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وجعفر بن الزبيس وعبيد الله بن عبد الله المستحب هو أن يختار قص الشارب على إحفائه، وإليه ذهب حميد بن هلال والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح، وهو مذهب مالك أيضاً، وقال عياض: ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب، وهو مذهب مالك أيضاً، وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يأخذ من أعلاه، والمستحب أن يأخذ منه حتىٰ يبدو الإطار وهو طرف الشفة.

وقال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يستحب إحفاء الشوارب، ونراه أفضل من قصها. قلت: أراد بقوله: الآخرون، جمهور السلف، منهم: أهل الكوفة، ومكحول ومحمد بن عجلان ونافع مَوْلىٰ ابن عمر وأبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله، فإنهم قالوا: المستحب إحفاء الشارب وهو أفضل من قصها، وروي ذلك عن فعل ابن عمر وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله، وأبي أسيد، وذكر ذلك كله ابن أبي شيبة بإسناده إليهم». اهد.

ونُص على قول الإمام مالك في الموطأ، إلا أنه لم ينفرد بالقول كما نقل المصنف، بل قال بقوله طائفة من أهل العلم، ولعل مراد المصنف انفراد الإمام عن غيره بالقول بأن الإحفاء مثلة، حيث جاء في الموطأ: «ولا يجزه فيمثل بنفسه».

ومن أراد التفصيل أكثر فليرجع إلى: عمدة القاري (٢٢/٤٤)؛ فتح الباري (٢٩/١٠)؛ معاني الأثار (٢٩/١٠)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (٣/٢٤)؛ معاني الأثار (٤/٢٢ \_ ٢٣٢)؛ مجمع الأنهر (٢/٢٥)؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (٢/٢٥)؛ الموطأ (٢/٢٢)؛ المجموع (٢/٢٢)؛ المحلى م/٢٧/ (٢/٢٢).

[٣/٣٠٨] \_ وأجمعوا أنه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع ولدها، وأن رضاعه على الأب دونها، إلا مالكاً فإنه قال: تجبر على ذلك إذا كانت وضيعة، مثلها يُمْتَهَن وَيُسْتَرْضَع.

[٣/٣٠٨] - نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت: أرأيت المرأة تأبى على زوجها رضاع ولدها منه. قال: قال مالك: عليها رضاع ولدها على ما أحبت أو كرهت، إلا أن تكون امرأة ذات شرف وغنى، مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان، ولا رضاع ولدها، ولا القيام على الصبيان في غناها وقدرها، فلا أرى أن تكلف ذلك وأرى رضاعه على أبيه». اه.

وذهب الإمام مالك على رواية، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبوثور إلى القول بإجبارها على الرضاع من غير تفرقة بين شريفة وغير شريفة، وذلك لعموم قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾.

وذهب جماهير أهل العلم \_ الحنفية والشافعية والحنابلة والثوري \_ إلى القول بأن رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعه، دنيئة كانت أو شريفة، مستدلين بقوله تعالىٰ: ﴿وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾، وحملوا الآية الأولى على حال الاتفاق وعدم التعاسر.

هذا كله فيما إذا كانت المرأة في حبال الزوج، أما إذا كانت مفارقة فيقول ابن قدامة: «ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافاً».

نستنتج من ذلك أن انفراد الإمام مالك في التفرقة بين الشريفة والوضيعة فقط، وأما في مسألة الإجبار فإنه لم ينفرد حيث قال بمذلك أيضاً ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو ثور على ما مَرَّ آنفاً والله أعلم.

راجع في ذلك: المغني (٢٧/٧)؛ الإنصاف (٢٠٩٩ ـ ٤٠٦)؛ الإفصاح (٢٨٣/)؛ مجمع الأنهر (٢/٤٠١)؛ البناية (٤/٩٨ ـ ٩٠٠)؛ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٤٨٣)؛ المدونة (٢٩٤/٢)؛ المهذب (٢١٤/٢).

## ۳۳ - «باب القضاء (۱)»

# [١/٣٠٩] \_ وأجمع الفقهاء أن من أنكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام

(١) القضاء: الحكم، وأصله: قضاي، لأنه من قضيت، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت. ويأتي لمعان كثيرة منها: الإحكام، والإتمام، والختم، والإمضاء، وغير ذلك.

وشرعاً: فصل الخصومات وقطع المنازعات.

والأصل في مشروعيته قوله تعالى: ﴿ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ﴾، وقوله تعالى: ﴿ وَأَن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ .

وقوله ﷺ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». متفق عليه.

وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس.

راجع: اللسان مادة «قضى»، أنيس الفقهاء (ص (77))؛ المغرب (77))؛ المطلع (ص (77))؛ المطلع (ص (77))؛ المغني (77))؛ البناية (77)).

[١/٣٠٩] \_ ذكر ذلك الطحاوي في اختلاف الفقهاء له (٢٢٨/١) فقال: «قال أصحابنا وسائر الفقهاء: إذا اختصما إلى الحاكم فلم يقر المدعى عليه، ثم قاما من عند القاضي، فأقر، وقامت بينة على إقراره لزمه إقراره.

وقال ابن أبي ليلى: إذا اختصما ولم يقر لم يصح إقراره بعد قيامه من عند القاضي، ولم يقل بذلك أحد غيره». اهم.

ونص على ذلك الشافعي في الأم (١١٣/٧)؛ وابن القاص في أدب القاضي له (٢٢٤/١).

المدعي عليه بينة أنه أَقَرَّ له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع المدعي عليه بينة أنه أَقَرَّ له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع [٤٩] منها وينفذها، إلاَّ ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: لا أجيز إقراراً في / حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا أقبل صلحاً من دعوى عندي، إلاَّ صلحاً كان في مجلسي.

[٢/٣١٠] \_ وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائماً، إلا مالكاً رضى الله عنه فإنه أوجب عليه أن يحلف قائماً.

[٣/٣١١] \_ وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسداً لماله، عاقلاً في نفسه، ثم

[٢/٣١٠] - لم أجد من تكلم في هذه المسألة سوى أبي الوليد الباجي في المنتقى حيث قال: «وأما صفة الحالف حال يمينه، فروى ابن القاسم عن مالك: يحلف الرجل قائماً إلا من به علة، ورواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في الرجال والنساء فيما ادعي عليهم لو اقتطعوه بأيمانهم في ربع دينار، وما لم يبلغه فإنما يحلفون جلوساً إن شاءوا، وروى ابن كنانة عن مالك: يحلف جالساً ولا يحلف قائماً.

وجه الرواية الأولى: أنه ما شرع فيه التغليظ عليه، وإلزامه القيام من معنى التغليظ فيجب أن يلزمه». اه. وكذلك تكلم عنها ابن جزيء الكلبي في القوانين الفقهية.

أما في مسألة اللعان فقـد ذكر عـامة الفقهـاء استحباب قيـام كل من الـزوجين أثناء الشهادة.

راجع: المنتقىٰ (٢٣٦/٥)؛ القوانين الفقهية (ص ٣٠٢)؛ مجمع الأنهر (١٦١/٢). المغني (٤٣٦/٧)؛ المهذب (١٦١/٢).

[٣/٣١١] ـ وذلك لقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتىٰ إذا بلغوا النكـاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [سورة النساء: الآية ٦].

فقد اشترط الله عز وجل لدفع المال إليهم شرطين: البلوغ وإيناس الرشد.

قال ابن المنذر: «أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله، صغيراً كان أو كبيراً». اهـ.

وذهب أبو حنيفة وزفر إلى القول بأنه إذا بلغ اليتيم غير رشيد لا يدفع إليه ماله حتىٰ يبلغ خمساً وعشرين سنة، فإذا بلغ ذلك دفع إليه ماله ولو كان السفه ما زال باقياً، وذلك لقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتىٰ يبلغ أشده ﴾ [سورة الأنعام: الآية ١٥٢]. وهذا قد بلغ أشده ، ويصلح أن يكون جَداً، ولأنه حر بالغ عاقل مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد، وقالوا من جهة أخرى: إن الله عز وجل اشترط إيناس الرشد في آية: ﴿وابتلوا اليتامي ولم يشترطه في آية: ﴿واتوا اليتامي ولم يشترطه في آية: وذلك لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع وذلك لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع المال إليه، وعملنا بالثانية فيما بعد بلوغ هذه السن بناءً على مقتضاها وظاهرها، ولأنه متىٰ وردت آيتان إحداهما خاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إيجاب الحكم، والأخرى عامة غير مضمنة بقرينة، وأمكننا استعمالهما على فاثدتهما، الحكم، والأخرى اهد ملخصاً من أحكام القرآن للجصاص، والمغني لابن قدامة بتصرف.

أما فيما يتعلق بتصرفاته قبل فك الحجر عنه فعامة أهل العلم على أنها لاغية، ولا يترتب عليها أدنى أثر إلا إذا وافق عليها وليه.

وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، فذهب أبو يوسف ومحمد إلى القول بأن ذلك منوط بما يراه القاضي، فإن رأى ذلك صالحاً أنفذه وإلا فلا، وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن بيعه وتصرفه جائز بناءً على قوله بعدم جواز الحجر على العاقل البالغ.

راجع: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٧٩)؛ حلية العلماء =

باع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختـالف بعدهم فيه.

[٤/٣١٢] \_ وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعداً.

[٥٠/أ] [٣١٣] \_ وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد

= (٤/٤٣)؛ أدب القاضي لابن القاص (٢/٣٣٤ ـ ٤٣٦)؛ المهذب (١/٤٣٦ ـ ١٣٩٤ ـ ١٣٩٤) الأم (٢١٨/٣)؛ الأم (٢١٨/٣)؛ السمعني (٤/٢٥ ـ ٥٠٦)؛ السمحلي م/١٣٩٤ القرآن (٢/٨/٨)؛ البناية (٨/٢٣١ ـ ٢٣٧)؛ مجمع الأنهر (٢/٤٣٩)؛ أحكام القرآن للجصاص (٢/٧٤ ـ ٥٠)؛ المدونة (٤/٤١١)؛ بداية المجتهد (٢/ ٢٨٠)؛ تفسير القرطبي (٥/٣٧ ـ ٣٨).

[٢١٣١٤] - قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: «قال مالك: إذا شهد شاهدان في ذكر حق أنه كتابته بيده جاز، وأخذ به، كما لوشهدوا على إقراره، وخالفه جميع الفقهاء في ذلك، وعَدُّوا هذا القول شذوذاً». اهد من اختلاف الفقهاء للطحاوي (١٨٣/١)؛ وانظر: حاشية الدسوقي (١٩٢/٤)؛ شرح الزرقاني (١٨٣/٧)؛ المنتقىٰ (٣٠٦)، القوانين الفقهية (ص ٣٠٦).

[٣١٣] - قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: «قال أصحابنا وسائر الفقهاء: يقول: أشهد بكذا، وأشهد أن فلاناً أشهدني بكذا، وأشهد أن فلاناً أقر عندي بكذا، وقال سوار بن عبد الله: يحتاج أن يقول: أشهد شهادة الله على كذا». اهد. ثم قال: «وقد روى حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين أن رجلاً شهد عند شريح بشهادة، فقال: اشهد بشهادة الله، فقال شريح: لا تقل شهادة الله، فإن الله لا يشهد إلا بحق، ولكن اشهد بشهادتك، وإنما كره ذلك لأن الشاهد لا يدري =

شهادة الله على هذا لهذا بكذا، إلا سوار بن عبد الله فإنه ألزم الشاهد أن يقول ذلك وقت شهادته عنده.

[٦/٣١٤] \_ وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن الأخ والأخت، إذا

ما شهادة الله في تلك الدعوى، إذ جائز في المغَيَّبِ أن يكون خلاف ما يشهد به». اهم من اختلاف الفقهاء للطحاوي (٢٧١/١)، هذا وقد نقل ابن قدامة في المغني اعتبار لفظ الشهادة في أدائها فيقول: أشهد أنه أقر بكذا ونحوه، ثم قال: «ولا أعلم فيه خلافاً». ولم ينقل شيئاً غير ذلك. راجع: المغني (٢١٦/٩)؛ مجمع الأنهر (١٨٩/٢)؛ البناية (١٣٤/٧).

[7/٣١٤] — قال الطحاوي رحمه الله: «وقال الأوزاعي: لا يجوز شهادته لأخيه، ولم يقل به غير الأوزاعي». اه.. وقال ابن حزم في المحلى: «ورأى الأوزاعي أن لا يقبل الأخ لأخيه، وذكر ذلك الزهري عن المتأخرين من الولاة الذين ردُّوا الأب لابنه، والابن لأبيه، وأحد الزوجين لصاحبه، وأجاز أبوحنيفة والشافعي الأخ لأخيه، وأجازه مالك لأخيه إلا في النسب خاصة». اه.. إلا أن الذي ورد في المحلى المدونة وضح شهادة الأخ المقبولة من غيرها بشكل أصح عما ورد في المحلى حيث جاء فيها: «فأما الأخ إذا كان غناه له غنى، إن أفاد منه شيئاً أصابه منه شيء، أو كان في عياله، فإني لا أرى شهادته له جائزة، فأما إذا كان منقطعاً منه لا تناله صلته ولا فائدته، قد استغنى عنه، ولا بأس بحاله، رأيت شهادته له جائزة». اه.. وجاء في المدونة أيضاً: «ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الرجل لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على المرجل لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إذا كانت من قرابة، وكان ذلك من الولد والوالد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلاً هؤلاء في آخر الزمان». اه..

وجاء في المدونة أيضاً عن شريح أنه قال: «لا أجيز شهادة القريب ولا =

لم يكن واحد منهما في عيال الأخر جائز، إلاَّ الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أبطلها من جميعهم.

[٧/٣١٥] - وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة(١) وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.

(١) أي: الشهادة على قضاء القاضي.

= الشريك...». اهـ من المدونة (٤/ ٧٩)، وإن صحت هـذه الروايـة عن شريح لم يعد الأوزاعي وحده منفرداً بهذا القول. وجهة نظر من قال بعدم قبول شهادة الأخ لأخيه: ظاهر قوله على: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء أو قرابة ؛ ولا مجلود في حد».

والجمهور على أن الأصل قبول شهادة الأخ لأخيه إذا كان عـدلاً، ما لم يـأت ما ينقضها. والحديث فيه مقال، لم يرق إلى مرتبة الاستدلال.

[٧/٣١٥] ـ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: «في الشهادة على قضاء القاضي وهو لا يـذكر، روى الحسن بن زيـاد وبشر بن الـوليد عن أبـي يـوسف أنه قـال: لا ينفذ القاضي ذلك، ولا يحكم به، لأنه لا يذكره.

وقال إسماعيل بن حماد: أنا أقبل الشهادة وأنفذها له، ووافقه على ذلك محمد بن سماعة، ورواه عن محمد في نوادره، وهو قول مالك، وقال الشافعي: لا يحكم به إذا لم يذكره.

قال أبو جعفر: روى أنس أن الهرمزان نزل على حكم عمر رضي الله عنه، فبعثه معي أبوموسى إلى عمر، فلما قدمت به كَلَّمه فلم يتكلم، فقال: مالك =

= لا تتكلم؟ فقال: كلام حي أو ميت؟ قال: تكلم فلا بأس عليك، فكلمه، ثم أراد عمر قتله، فقلت له: ليس لك إلى ذلك سبيل، لأنك قلت له: تكلم فلا بأس عليك، فقال: لتأتيني بشاهد آخر أو لا بد لي من عقوبتك، قال: فخرجت فلقيت الزبير، فوجدته قد حفظ مثلما حفظت، فشهد، فأرسله عمر، وأسلم، وفرض له، وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير خلاف، فدل على وفاقهم إياه.

وقال النبى ﷺ: «كل ذلك لم يكن»، ثم قال: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم، فأتم الصلاة وسجد للسهو». اهم من اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/٧/١ ــ ٢٠٨)، وانظر: مجمع الأنهر (١٩٢/٢)، ونص العيني: فيما لـونسي القـاضي قضاءه ولم يكن مسجـلًا، وشهد الشهـود عنده بـذلك أنـه لا يقضى به ولا يمضيه، وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف والشافعي، وعند محمد وأحمد وابن أبي ليليٰ أنه يقضي به ويمضيه. انظر: البناية (٧/١٥٠).

[٨/٣١٦] - قال ابن هبيرة في الإفصاح: «واختلفوا في شهادة ولد الزنا، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: تقبل في جميع الأشياء، وقال مالك: لا تقبل في الزنا وتقبل فيما عداه». اه.

وذكر ابن قدامة في المغني أن قبول شهادة ولد الزنا هو قول أكثر أهل العلم، منهم: عطاء والحسن والشعبى والزهرى والشافعي وإسحاق وأبوعبيد وأبوحنيفة وأصحابه، ونسب إلى الإمام مالك والليث القول بعدم قبول شهادته في الزنا وحده.

ثم ذكر تعليل ذلك فقال: «لأنه متهم، فإن العادة فيمن فعل قبيحاً أنه يحب أن يكون له نظراء». اهم، ثم قال: «قال ابن المنذر: وما احتجوا به غلط من وجوه: أحدها أن ولد الزنا لم يفعل فعلاً قبيحاً يُحِب أن يكون له فيه نظراء، ثم إن الزاني لوتاب لقبلت شهادته، وهو الذي فعل الفعل القبيح فإذا قبلت شهادته مع ما ذكروه فغيره أولى، فإنه لا يجوز أن يلزم ولده من وزره أكثر مما لزمه، وما يتعـدى الحكم إلى غيره من غير أن يثبت فيه، مع أن ولده لا يلزمه شيء من وزره، لقوله تعـالى: = الزنا وغيره، إلاَّ مالكاً رضي الله عنه فإنه قـال: لا يجوز في الـزنا ومـا أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.

[٥٠/ب] [٩/٣١٧] ــ وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاّ

= ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾، وولد الزنا لم يفعل شيئاً يستوجب به حكماً». اهـ.

ولم أعشر على المسألة في كتب المالكية التي بين يدي، كما أنه لم ينص على الحكم فيما هو شبيه بالزنا إلا الإمام أبا جعفر الطحاوي حيث قال: «قال مالك: تجوز شهادة ولد الزنا ولا تجوز في الزنا وما أشبهه، ولم يقل به غير مالك». اه. وذكر ابن حزم في المحلى عن نافع عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقاً.

راجع في ذلك: المغني (١٩٦/٩)؛ الإفصاح (٣٦٣/٢)؛ حلية العلماء (٢٥٣/٨)؛ المحلى م/١٥٠٢ (٤٣٠/٩)؛ شرح أدب القاضي (٤/٥/٤)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (٢٠٢/١)؛ مجمع الأنهر (٢٠٢/٢)؛ البناية (س١٨٩/) مختصر المزني (ص ٣١١).

[٩/٣١٧] - إذا كانت الجناية توجب قصاصاً في نفس أو طرف فلم أعثر على أحد من أهل العلم قال بقبول شهادة النساء فيها منفردات أو مع الرجال، إلا ابن حزم الظاهري فإنه قال بقبول شهادة النساء إذا كن أربعاً، وكذلك عطاء بن أبي رباح ذهب إلى القول بقبول شهادتهن مع الرجال في كل شيء من الحدود والقصاص وغيره.

وأما إذا كانت الجناية توجب مالاً، كقتل الخطأ وشبه العمد والعمد في حق من لا يكافئه والجائفة والمأمومة وأشباه ذلك، فإن ابن قدامة نص فيه على قبول شهادة رجل وامرأتين، وشهادة عدل ويمين الطالب، ثم قال: وهو قول الشافعى.

راجع: المغني (٩٧/٨ ـ ٩٩)؛ الإفصاح (٣٥٦/٢)؛ حلية العلماء (٨/٢٧)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (٢٧٢/١)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (٢٢٢/١)؛ المحلى م/١٧٨٦ (٣٩٥/٩ ـ ٣٩٦)؛ عمدة القاري (٢٢٢/١٣)؛ المدونة (٤/٣٧)؛ فتح الباري (١٩٦/٥).

الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام، تشهد أربع نسوة على رجل أو(١) امرأة أنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا توجب القصاص.

[١٠/٣١٨] - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلام، لتلزمه رجلًا هو زوجها، لم يقبل قولها إذا أنكره زوجها، أو أنكر ولادتها إياه، وأنها إن أقامت (٢) نساءً يشهدن لها بالولادة بعد أن تزوجها بأكثر من ستة أشهر جازت شهادتهن ولزمه الولد، إلا ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء على ذلك، ولكن القول قول المرأة أنها ولدته.

[١٠/٣١٨] \_ قال ابن قدامة: «وإن قال: ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته، فقالت: بل هو ولدي منك، لم يقبل قول المرأة إلا ببينة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليها، والأصل عدمها، فلم تقبل دعواها من غير بينة كالدين، فعلى هذا لا يلحقه الولد إلا أن تقيم بينة، وهي: امرأة مرضية تشهد بولادتها له، فإذا ثبتت ولادتها له لحقه نسبه، لأنه ولد على فراشه، والولد للفراش.

وذكر القاضي في موضع آخر أن القول قول المرأة، لقوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾، وتحريم كتمانه دليل على قبول قولها فيه، ولأنه خارج من المرأة تنقضي به عدتها فقبل قولها فيه كالحيض». اه.. وهو قول الحسن بن صالح بن حي على ما ذكر الطحاوي.

راجع: المغني (٢٨/٧)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١٩٧/١ ــ ١٩٨)؛ المهذب (٢/٥٥/)؛ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (٢٨٠٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (رجل وامرأة)، والأصح ما أثبتناه والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قامت)، ولعل الأصح ما أثبتناه.

[٥١/أ] [١١/٣١٩] ـ وأجمع/ الصحابة أن المرأة(١) الواحدة مقبولة على الولادة.

(١) أي: شهادة المرأة.

[11/٣١٩] ـ قال أبو جعفر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له: «قال أصحابنا: يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وقال ابن شبرمة والشافعي: لا يقبل أقل من أربع نسوة، وقال البتي: لا يقبل أقل من ثلاث في الولادة وغيرها، وقال مالك: لا يجوز في الولادة وفي عيوب النساء أقال من امرأتين، وقال الشوري تقبل امرأة». اها بتصرف. وقال المروزي في اختلاف العلماء له: «واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال: فقال سفيان وعامة أصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأة واحدة، وكذلك قال أحمد بن حنبل، يروى عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها، قال مالك وابن أبي ليلي وابن شبرمة: تجوز شهادة امرأتين، وكذلك قال أبو عبيد وإسحاق قياساً على الرجلين وأنه لا يجوز رجل واحد، ولا تكون المرأة أكثر من الرجل.

ويروى عن عطاء والشعبي أنهما قالا: لا يجوز أقل من أربع من نسوة، وهو قول الشافعي وأبي ثور، قالوا: بدل كل رجل امرأتين، تقوم مقام شهادة رجل، فلما سقط شهادة الرجل أقمنا مقام كل رجل امرأتين». اهد والخلاف في الرواية عن ابن شبرمة يدل على أن له في المسألة قولان والله أعلم. وما ذكره المصنف من القول بإجماع الصحابة على قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادة، لعله على أساس أنه لم يرد عنهم شيء يخالف ذلك، وإلا فكيف يختلف الفقهاء هذا الاختلاف مع تصور إجماع الصحابة، هذا وقد ذكر ابن حزم عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما قبول شهادتها في ذلك.

راجع: فتح الباري (١٩٦/٥)؛ عمدة القاري (٢٢٢/١٣)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١٩٧/١)؛ اختلاف العلماء (ص ٢٨٧)؛ المغني (١٥٥/٩ ـ ١٥٥)؛ الطحاوي (١٩٧/١)؛ حلية العلماء (٢٧٨/٨)؛ المحلى م/١٧٨٦ (٣٩٩/٩)؛ الإفصاح (٢/٢٥)؛ حلية العلماء (١٣٠/٧)؛ المدونة (٤/٢٨)؛ أدب القاضي مجمع الأنهر (٢/١٨٧)؛ البناية (٧/١٣٠)؛ المدونة (٤/٢٨)؛ أدب القاضي لابن القاص (١/٩٨).

[۱۲/۳۲۰] - وأجمع الفقهاء أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما أنه يشهد بكذا، جازت الشهادة، وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: في إحدى روايتين عنه لا يجوز ذلك.



[۱۲/۳۲۰] - قال المزني في مختصره: «قال الشافعي: ولو شهد رجلان على شهادة رجلين فقد رأيت كثيراً من الحكام والمفتين يجيزونه، قال المزني: وخرجه على قولين، وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما إلا على واحد ممن شهدا عليه، وأمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخر، قال المزني رحمه الله: ومن قطع بشيء كان أولى به من حكايته له». اهه.

وعامة أهل العلم على جواز شهادتهما.

يقول ابن هبيرة: «واختلفوا في عدد شهود الفرع، فقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: يجزىء فيه شهادة اثنين، كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا، والثاني: يحتاج أن يكونوا أربعة، فيكون على كل شاهد من شهود الأصل شاهدان». اه.

راجع: مختصر المزني (ص ٣١٢)؛ الإفصاح (٣٦٤/٢)؛ حلية العلماء (٨/ ٢٩٩)؛ اختلف العلماء (ص ٢٨٤)؛ المغني (٣٦٤/٢ ـ ٣١٣)؛ مجمع الأنهر (٢١٢/٢)؛ البناية (٣٢٢/١ ـ ٢٢٣)؛ اختلاف الفقهاء للطحاوي (٢/٣١٤)؛ شرح أدب القاضي (٤/ ٤٥٦)؛ الأم (٢/ ٢٣٢)؛ أدب القاضي لابن القاص (١ / ٣١٩)؛ المدونة (٤/ ٨٣/٤)؛ المحلى م / ١٨١٤ (٤/٨٩٤).

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تم كتاب «نوادر الفقهاء» على بركة الله وعونه وحسن توفيقه وصلًى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً

# ملحق تراجم الفقهاء الذين وردت أسهاؤهم في ثنايا الكتاب

## إبراهيم بن عُلَيَّة

هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية، أبو إسحاق، من رجال الحديث، كان جهمياً يقول بخلق القرآن. قال ابن عبد البر: له شذوذ كثيرة، ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. توفي ببغداد وقيل بمصر (٢١٨هـ).

(الأعلام ٢/١؛ لسان الميزان ٢٤/١).

## إبراهيم النخعي

إبراهيم بن يزيد النخعي، أحد الأعلام، لم يصح له سماع من صحابي. قال النذهبي: استقر الأمر أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس بحجة، أخرج له الستة. (ت ٩٦هـ).

(ميزان الاعتدال ١/٤٧٤ طبقات ابن سعد ١٨٨/٦ ؛ طبقات الفقهاء ص ٨٣).

### أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي

الإمام العلامة الحافظ، صاحب التصانيف البديعة، كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً. مات سنة (٣٢١هـ).

(تذكرة الحفاظ ٨٠٨/٣).

## إسماعيل بن يحيى المزني

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، أبو إبراهيم المنزني، حدث عن الشافعي، وروى عنه ابن خزيمة والطحاوي، وكان جبل علم، مناظراً، محجاجاً. قال عنه الإمام الشافعي: «لو ناظر الشيطان لغلبة»، وكان تقياً ورعاً زاهداً مجاب الدعوة. ولد سنة (١٧٥هـ)، وتوفي سنة (٢٦٤هـ).

(طبقات الشافعية للسبكي ٢/٩٣ - ١٠٩؛ طبقات الفقهاء ص ١٠٩).

#### أشهب بن عبد العزيز

أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز، تفقه بمالك وبالمدنيين وبالمصريين، ولـد سنة (١٥٠)، ومات بمصر سنة (٢٠٤هـ) بعد الشافعي رحمه الله، وانتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم.

(طبقات الفقهاء ص ١٥٥).

#### أيىوب الفرائضي

............

#### الحسن البصري

هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيـد، مولى الأنصـار. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، كان إماماً فقيهاً كثير العلم. مات سنة (١١٠هـ)، رحمه الله.

(طبقات الفقهاء ص ٩١).

### الحسن بن زياد اللؤلؤي

مات سنة (٨٤هـ). قال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد، ولي القضاء ثم استعفي منه.

(طبقات الفقهاء ص ١٤٣).

#### الحسن بن صالح

أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني. ولد سنة (١٠٠هـ)، وتوفي سنة (١٦٠هـ). قال أحمد: صحيح الرواية، متفقه، صائن لنفسه في الحديث والورع.

(طبقات الفقهاء ص ٨٦).

## حماد بن أبي سليمان

هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، مولاهم، الكوفي، الفقيه، كان صدوق اللسان، كثير الحديث، كان يفتي الناس، وهو مستقيم في الفقه. مات سنة (١٢٠هـ). (طبقات الفقهاء ص ٨٤).

### داود بن على الأصبهاني

أبو سليمان داود بن على بن خلف الأصبهاني. ولد (٢٠٢هـ)، ومات سنة

(٢٩٠هـ)، وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور، وكان زاهداً. انتهت إليه رئـاسة العلم ببغداد.

(طبقات الفقهاء ص ١٠٢).

## ربيعة بن أبى عبد الرحمن

فروخ التيمي، مولاهم، أبو عثمان، المعروف بربيعة الرأي. حديثه بـالكتب الستة وهو ثقة ثبت، أحد مفتي المدينة ومن أحفظ الناس للسُّنَّة. مات سنة (١٣٦هـ).

(طبقات الفقهاء ص ٥٠).

#### زفر بن الهذيل

العنبري، أبو الهذيل وكان قد جمع بين العلم والعبادة، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي. مات سنة (١٥٨هـ)، رحمه الله.

(طبقات الفقهاء ص ١٤١).

#### سعيد بن جبير

الوابلي، مولاهم، الكوفي، المقرىء، الفقيه، أحد الأعلام، كان ابن عباس إذا حج أهل الكوفة وسألوه يقول: أليس فيكم سعيد بن جبير. قتله الحجاج سنة (٩٥هـ) وله تسع وأربعون سنة على الأشهر.

(تذكرة الحفاظ ١ /٧٦).

#### سعيد بن المسيب

ابن حَزْن ابن أبي وهب المخزومي، أبو محمد المدني، رأس علماء التابعين وفقيههم. ولد سنة (١٥هـ)، وقال الواقدي: توفي سنة (٩٤هـ)، وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء، لكثرة من مات فيها.

(طبقات الفقهاء ص ١٣٩ الخلاصة ص ١٤٣).

#### سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

أبو عبد الله الكوفي، أحد الأئمة الأعلام، قبال ابن المبارك: «مما كتبت عن أفضل من سفيان». توفي بالبصرة، أخرج له الستة.

(طبقات الفقهاء ص ٨٥؛ الخلاصة ص ١٤٥؛ تقريب التهذيب ٢١١/١).

## سوار بن عبد الله العنبري

هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة ، من بني العنبر من تميم ، أبو عبد الله العنبري: قاض ، له شعر رقيق ، وعلم بالفقه والحديث. من أهل البصرة . سكن بغداد ، وولِّي بها قضاء الرصافة . وكف بصره في أواخر أعوامه ، وتوفي ببغداد عام (٢٤٥هـ) .

(الأعلام ١٤٥/٣؛ الخلاصة ص ١٥٩).

#### شريح القاضى

هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي، المخضرم، التابعي، أبو أمية أدرك النبي على ولم يُلقه على القول المشهور، بقي على قضاء الكوفة ستين سنة، يقول النووي: «واتفقوا على توثيق شريح ودينه وفضله والاحتجاج برواياته، وذكائه، وكان أعلمهم بالقضاء». توفي سنة (٧٨هـ)، وقيل غير ذلك.

(طبقات الفقهاء ص ٨٠؛ تهذيب الأسماء واللغات ٢٤٣/١؛ شذرات الذهب ١/٥٨).

#### طاوس بن كيسان

أبو عبد الرحمن اليماني الحميري، مولاهم، وهـو من كبار التابعين، اتفقوا على جلالته وفضيلته ووفور علمه وصلاحه وحفظه وتثبته، قال خصيف: أعلمهم بالحلال والحرام طاوس. مات بمكة سنة (١٠٦هـ).

(طبقات الفقهاء ص ٦٥؛ تهذيب الأسماء واللغات ٢٥١/١؛ تذكرة الحفاظ (طبقات ١/١٥١؛ الخلاصة ص ١٨١).

## عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون

هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون رضي الله عنه. مات ببغداد سنة (١٦٠هـ)، ودفن في مقابر قريش.

(طبقات الفقهاء ص ٥٢).

#### عبد الرحمن بن عمرو الشامي

أبو عمرو الأوزاعي، كان إمام أهل الشام وفقيههم، وإمام الأندلس وفقيههم، كان إمام أهل زمانه، وقال مالك: الأوزاعي يصلح للإمامة. مات سنة (١٥٨هـ)، رحمه الله. (تهذيب الأسماء واللغات ٢٩٨/١).

## عبد الرحمن بن أبي ليلى

عبد الرحمن بن أبي ليلى الأوسي الأنصاري، أبو عيسى الكوفي، أدرك عشرين وماثة من الصحابة وكان يحضر حلقة دروسه نفر من الصحابة يسمعون لحديثه وينصتون له. فُقد في وقعة الجماجم سنة (٨٢هـ)، وحديثه في الصحاح السنة.

(الخلاصة ص ٢٣٤).

### عبد الله بن شبرمة

أبــو شبرمــة عبد الله بن شبــرمة رضي الله عنــه، ولد سنــة (٩٢هــ) وتفقه بــالشعبــي. ومات سنة (١٤٤هـــ)، قال حماد بن زيد: ما رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمة.

(طبقات الفقهاء ص ٨٥).

#### عبد الله بن عباس

ابن عبد المطلب، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وهو الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». توفي بالطائف سنة (٦٨هـ) في أيام ابن الزبير. (الاستيعاب ٩٣٣/٣).

### عبد الله بن وهب

أبو محمد عبد الله بن وهب، تفقه بمالك وصنف «الموطأ الكبير» و «الموطأ الصغير»، وكان مالك يكتب إليه: إلى أبي محمد المفتي. وصحب مالك عشرين سنة. توفي سنة (١٩٦هـ).

(طبقات الفقهاء ص ١٥٥).

#### عبيد الله بن الحسن العنبري

هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك التميمي العنبري البصري الفقيه، قال محمد بن سعد: كان محموداً ثقة عاقلاً، روى له مسلم في صحيحه، كان قاضي البصرة بعد سوار بن عبد الله.

(تهذيب الأسماء واللغات ١/١٣١).

#### عثمان بن عفان

ابن أبي العاص القرشي الأموي، ثالث الخلفاء الراشدين، وكان يقول إني لرابع أربعة في الإسلام. قُتل شهيداً سنة (٣٥هـ).

(أسد الغابة ٣/٥٨٤).

#### عثمان بن مسلم البتي

أبو عمرو البصري، ثقة، صدوق، وله أحاديث كان صاحب رأي وفقه، والبتي نسبة إلى البتوت أكسية غليظة كان يبيعها. مات سنة (١٤٣هـ).

(الخلاصة ص ٢٦٢).

## عطاء بن أبسي رباح

أبو محمد عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه، واسم أبي رباح: أسلم. قـال قتادة: أعلم الناس بالمناسك عطاء. مات سنة (١١٥هـ)، وهو ابن ثمان وثمانين سنة.

(طبقات الفقهاء ص ٥٧).

## علي بن أبي طالب

القرشي، الهاشمي، يكنى أبا الحسن، وهو رابع الخلفاء الراشدين، صلَّى إلى القبلتين، وهاجر وشهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد، قُتل شهيداً سنة (٤٠هـ)، قتله عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله.

(الاستيعاب ٢/١٠٨٩).

#### قستسادة

أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي رضي الله عنه، كان أعمى، أكمه، ولد سنة (١٠هـ)، ومات سنة (١١٧هـ). أحد الأثمة الأعلام، وقد احتج به أرباب الصحاح. (طبقات الفقهاء ص ٩٤؛ الخلاصة ص ٣١٥).

#### الليث بن سعد

الفهمي، أبو الحارث المصري، كان ثقة، كثير الحديث، إماماً، من سادات أهـل زمانه فقهاً وورعاً وعلماً وفضلًا وسخاءً. مات سنة (١٧٥هـ)، رحمه الله.

(تهذيب الأسماء واللغات ٢ /٧٣).

## مالك بن أنس

أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة. ولله سنة (٩٥هـ)، ومات سنة (١٧٩هـ).

(طبقات الفقهاء ص ٥٣).

#### مجاهد بن جبر المكي

أبو الحجاج مولى السائب بن أبي السائب، المقرىء، المفسر، وثقه ابن معين، وأبو زرعة. ولد سنة (٢١هـ)، وتوفى سنة (٢٠١هـ). أخرج له الستة.

(طبقات الفقهاء ص ٥٨؛ الخلاصة ص ٣٦٩).

#### محمد بن إدريس الشافعي

القرشي المطلبي، أبو عبد الله المكي، نسيب رسول الله ﷺ وناصر سنته. ولد سنة (١٥٠هـ)، وتوفى سنة (٢٠٤هـ) رحمه الله.

(تذكرة الحفاظ ١/٣٦١).

#### محمد بن الحسن

أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، مولى لبني شيبان، مات بالري سنة (١٨٧هـ)، حضر مجلس أبي حنيفة سنتين، ثم تفقه على أبي يوسف وصنف الكتب الكثيرة ونشر علم أبى حنيفة.

(طبقات الفقهاء ص ١٤٢).

#### محمد بن شجاع الثلجي

أبو عبد الله محمد بن شجاع، يعرف بابن الثلجي، كان فقيه العراق قي وقته، وأخذ عن الحسن بن زياد اللؤلؤي. مات رحمه الله سنة (٢٦٧هـ).

#### محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى

الأنصاري، أبو عبد الرحمن الكوفي، الفقيه، قـاضي الكوفـة، كان فقيهـاً صاحب سنة، صدوقاً جائز الحديث. مات سنة (١٤٨هـ)، وحديثه في السنن الأربعة.

(الخلاصة ص ٣٤٨؛ طبقات الفقهاء ص ٨٥؛ تذكرة الحفاظ ١٧١/١).

### محمد بن عبد الله بن عبد الحكم

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحكم بن أعين المصري، سمع من ابن وهب وأشهب من أصحاب مالك، وصحب الشافعي، وانتهت إليه الرئاسة في مصر. مات سنة نيف وستين ومائتين.

(طبقات الفقهاء ص ١١١).

#### محمد بن سلم

ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري، كنيته أبو بكر الفقيه الحافظ. مات سنة (١٢٥هـ)، أخرج له الستة.

(تقريب التهذيب ٢٠٧/٢).

#### مكحول الدمشقي

أبو عبد الله الهذلي، مولاهم، ثقة فقيه، كثيـر الإِرسال، مشهـور. مات سنـة بضع عشرة وماثة، أخرج له مسلم والأربعة.

(تقريب التهذيب ٢٧٣/٢).

#### أبـو حنيفـة

النعمـان بن ثابت بن زوطـا، مـولى لتيم الله بن ثعلبـة، إمـام المـذهب. ولــد سنــة (٨٠هـــ)، وتوفى سنة (١٥٠هـــ)، رحمه الله تعالى.

(طبقات الفقهاء ص ۸۷).

#### أبو يوسف

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، الإمام العلامة، فقيه العراقيين، صاحب أبي حنيفة، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، ولي القضاء لهارون الرشيد. مات ببغداد سنة (١٨٢هـ) رحمه الله.

(طبقات الفقهاء ص ١٤١؛ تذكرة الحفاظ ٢٩٢/١).

ابـن القاسم

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد، كان فقيهاً صالحاً مُقِلًا صابراً، غلب عليه الرأي، وروايته الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأ.

(طبقات الفقهاء ص ١٥٥).



# فهرس بأسهاء الفقهاء الذين انفردوا بأقوالهم مع ذكر أرقام الإجماعات التي انفرد فيها كل واحد منهم

إبراهيم بن علية: ٦، ٢٥.

إبراهيم النخعي: ٣١، ٢٧، ١٤٩، ٢٧٦.

أحمد بن محمد الأزدى الطحاوى: ٢٧، ٤٩، ١٩٨، ٢٧٤.

إسماعيل بن يحيى المزنى: ١٥٧.

أشهب بن عبد العزيز: ١١٧.

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو.

أيوب الفرائضي: ١٢٤.

الثوري = سفيان بن سعيد.

حماد بن أبي سليمان: ٨٩، ١٣٤.

الحسن البصري: ٣٢، ٢٧، ٩٦، ٩٨، ١٧٩، ١٧٩.

الحسن بن زياد اللؤلؤي: ١٠، ٢٠٥.

الحسن بن صالح بن حي: ٩، ١٩، ٢٤، ٥٥، ٦٣، ٢٦، ٧٧، ٩٥، ٩٧،

7'1, 311, '11, 11, 11, 11, 17, 337, 707, 177, 117.

داود بن علي الأصبهاني: ٩٠.

ربيعة بن أبـي عبد الرحمن فروخ التيمي: ١٨، ١١١.

زفر بن الهذيل: ٤٢، ٧٠، ٧٧، ٨٩، ١٣٠، ١٩٢، ٢٩٩.

الزهري = محمد بن مسلم.

سعيد بن المسيب: ٨٦، ١٤٣.

سعید بن جبیر: ۳۱.

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري: ١٠٣، ١٠٤، ١٣٤، ١٣٦، ٢٧٢، ٢٨١.

سوار بن عبد الله العنبري: ٥١، ١٥٣، ٣١٣.

الشافعي = محمد بن إدريس.

شريح القاضى: ١٤٩.

طاووس بن کیسان: ۲۰، ۱۵۷، ۲۷۷.

عبد الرحمن بن القاسم: ١٢٦، ٢٦٠، ٢٧٣، ٢٩٧.

عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون: ٤٨.

عبد الله بن شبرمة: ٧١، ٢١٩.

عبد الله بن عباس: ١٤٤.

عبد الله بن وهب: ٧٦.

عبيد الله بن الحسن العنبري: ٢١، ٢٦، ١٦٦، ٢٦١.

عثمان بن عفان: ١٤٨.

عثمان بن مسلم البتي: ١٠٨، ٢٤١، ٢٦١، ٢٧١.

عطاء بن أبي رباح: ١٤، ٥٢، ١٦٣، ٢٥٨.

علي بن أبي طالب: ١٤٦.

قاتل: ۲۲۱ ، ۲۲۲ .

قتادة: ۳۰.

مجاهد بن جبر المكي: ٦٣.

محمد بن الحسن: ١٢٩ .

محمد بن شجاع الثلجي: ٢٣٩.

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ٩٣.

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري: ٨، ٤٤، ٩٢.

المزني = إسماعيل بن يحيى .

مكحول الدمشقى: ٥٦.

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي: ١٥، ٢١٤.

أبو عبد الرحمن بن كيسان = طاوس.

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت.

أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم.

ابن صالح = الحسن بن صالح بن حي.

ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم.

ابن أبى ليلى = محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى.



## فهرس للألفاظ اللغوية الموضحة في الهامش

| كلمة                | رقم الإجماع | الكلمة          | رقم الإجماع |
|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| آباط                | ٨           | الجاثفة (أجافه) | 174         |
| <i>؟بق</i>          | ٧٣          | الجزية          | ١٨٣         |
| إجارات _ باب        | 71          | الجُلُ          | ٤٥          |
| إحفاء               | ۳•٧         | الجنايات ــ باب | 71          |
| أدم (أدماً)         | 180         | الجهاد ــ باب   | 3 /         |
| ار <i>ش</i>         | 700         | الحبس (تحبيس)   | ٦.          |
| أرض البيضاء         | 777         | الحجامة (احتجم) | 4           |
| ستبراء              | 97          | الحدود باب      | 10          |
| استحاضة (مستحاضة)   | ٦           | الحضانة         |             |
| لنعار               | ٥٣          | الحنوط          | <b>!</b> *  |
| (عتکاف _ باب        | ٥           | الخانات         | <b>/</b> \  |
| إقالة (يقال)        | 198         | الخذف           | ٨           |
| د کام               | ٤٧          | الديات ــ باب   | ι           |
| دَئيّة <sup>ا</sup> | 774         | الذبائح _ باب   | ٧           |
| مهات الأولاد ــ باب | 1           | الرجعة          |             |
| ڊيلاء (آلي)         | 1.4         | الرصاص          | ı           |
| ر<br>گیمان ــ باب   | 11          | الرهون ــ باب   | i.          |
| بيوع ــ باب         | 19          | الزكاة ــ باب   | •           |
| لتأبير (أُبِّر)     | 788         | السرقة          | l           |
| لتدبير ــ باب       | 1.          | السلم ــ باب    | ۸.          |
| <br>لتعزير (عُزُّر) | 194         | ا السوم (يسوم)  | ١           |

| 193         | القذف               | 777           | الشج (شُجُّه)     |
|-------------|---------------------|---------------|-------------------|
| ۲۳          | القضاء ــ باب       | ۲             | الشرَط            |
| ١٨٢         | الكراع              | ٤٧            | شَرَف             |
| 11          | الكفارة _ باب       | 77            | الشركة ــ باب     |
| 77          | الكفالة _ باب       | ۲٠            | الشفعة ــ باب     |
| ٣٢          | اللباس ــ باب       | 778           | الشقص (شقصاً)     |
| <b>Y1</b> Y | اللطمة              | ٧٨            | الصداق            |
| ۱۰۸         | اللعان (المتلاعنين) | ۱۷            | الصرف ــ باب      |
| ۳۱          | اللقطة _ باب        | ۲             | الصلاة ــ باب     |
| 711         | اللوم (يتلوم)       | ٣٠            | الصلح ــ باب      |
| ۲۸          | المأذون ــ باب      | ٥             | الصيام ــ باب     |
| 177         | المحاباة            | V             | الصيد ـ باب       |
| 198         | المخنث              | V             | الضحايا _ باب     |
| 700         | المرابحة            | 7.0           | الطرار (فَطَرُها) |
| **          | المضارب _ باب       | ٩             | الطلاق _ باب      |
| 1.          | المكاتبة _ باب      | 1             | الطهارة _ باب     |
| ٦           | المناسك _ باب       | 771           | الظئر (ظئراً)     |
| ٨           | المناكب             | 1.4           | الظهار (المظاهر)  |
| 777         | المنقلة             | 79            | العاشر            |
| 777         | الموضحة             | 777           | العاقلة           |
| 4.1         | نبا (ينبو)          | ١٠.           | العتاق ــ باب     |
| ٥           | النفاس              | ٨             | العضد             |
| 777         | النقار              | 3 7 7         | العنان            |
| ٨           | النكاح ــ باب       | 77            | الغصب ــ باب      |
| 49          | الهبات _ باب        | 179           | الغنيمة           |
| ۱۳          | الوصايا ــ باب      | 17            | الفرائض ــ باب    |
| 48          | الوكالات _ باب      | 179           | الفيء             |
|             |                     | <br> *<br> ** | •                 |
|             |                     | -             |                   |

## ثبت المراجع

- ١ الأثار أبو يـوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، (ت ١٨٢هـ). نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيد آباد الدكن بالهند، تصوير دار الكتب العلمية.
- ٢ ــ الإجماع ــ محمد بن إبراهيم بن المنذر، (ت ٣١٨هـ). الطبعة الأولى ١٩٨٢م،
   دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض.
- ٣ ـ الأحكام السلطانية ـ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي،
   (ت ٤٥٠هـ). الطبعة الثالثة، ١٩٧٣م، بمطبعة مصطفىٰ البابى الحلبي، بمصر.
- ٤ ــ الأحكام السلطانية ــ أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء، (ت ٤٥٨هـ). الطبعة الثانية، ١٩٦٦م، بمطبعة البابى الحلبى بمصر.
- ٥ \_ أحكام القرآن \_ الإمام محمد بن إدريس الشافعي، (ت ٢٠٤هـ). نشر دار الكتب العلمية \_ بيروت، ١٩٧٥م.
- ٦ أحكام القرآن \_ الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، (ت ٣٧٠هـ).
   طبعة مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة الأوقاف الإسلامية، ١٣٣٥هـ.
- ٧ أحكام القرآن \_ عماد الدين بن محمد الطبري، المعروف بإلكيا الهراسي،
   (ت ٤٠٥هـ). دار الكتب العلمية \_ بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٥م.
- ٨ اختلاف العلماء \_ أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، (ت ٢٩٤هـ). الطبعة
   الثانية ١٩٨٦م، عالم الكتب \_ بيروت.
- ٩ اختلاف الفقهاء \_ الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، (ت ٣٢١هـ).
   تحقيق الدكتور محمد صغير حسن المعصومي، طبع معهد الأبحاث الإسلامية \_ إسلام آباد \_ باكستان.
  - ١٠ ـ اختلاف الفقهاء ــ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، (ت ٣١٠هـ).

- 11 \_ الاختيار لتعليل المختار \_ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، (ت ٦٨٣هـ). الطبعة الثالثة، ١٩٧٥م، دار المعرفة \_ بيروت.
- 17 \_ أدب القاضي \_ الإمام أبو العباس أحمد بن أبي حمد الطبري، المعروف بابن القاص، (ت ٣٣٥هـ). الطبعة الأولى، ١٩٨٩م، مكتبة الصديق \_ الطائف \_ السعودية.
- 17 \_ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول \_ محمد بن علي بن محمد الشوكاني، (ت ١٢٥٠هـ). نشر دار الفكر \_ بيروت، بدون تاريخ.
- ١٤ \_ الاستيعاب في معرفة الأصحاب \_ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن
   عبد البر، (ت ٤٦٣هـ). مطبعة نهضة مصر بالقاهرة.
- ١٥ \_ أسد الغابة في معرفة الصحابة \_ عز الدين ابن الأثير، (ت ٦٣٠هـ). ط. دار الشعب بالقاهرة ١٩٧٠م.
- 10/أ\_ الإسعاف في أحكام الأوقاف، للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفى، الطبعة الثانية بمطبعة هندية بمصر سنة ١٣٢٠هـ.
- ١٦ ــ الأشباه والنظائر ــ زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، (ت ٩٧٠هـ). مع شرحه غمـز
   عيون البصائر، للحموي. نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي ــ باكستان.
- ١٧ ـ الإشراف على مذاهب أهل العلم ـ محمد بن إبراهيم بن المنذر، (ت ٣١٨هـ).
   الطبعة الأولى، ١٩٨٦م، نشر دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر، تحقيق:
   محمد نجيب سراج الدين. وهو قطعة من أصل الكتاب حيث لم يعثر على الكتاب كاملاً.
- ١٨ ــ الإشراف على مذاهب العلماء (المجلد الرابع) ــ محمد بن إبراهيم بن المنذر،
   (ت ٣١٨هـ). الطبعة الأولى، دار طيبة ــ الرياض، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد محمد حنيف. وهو قطعة أخرى من المرجع السابق.
- ١٩ \_ الأعلام \_ خير الدين الزركلي. الطبعة السابعة، نشر دار العلم للملايين، ١٩ \_ الأعلام \_ بيروت.
- ٢٠ ــ الإفصاح عن معاني الصحاح ــ أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي ،
   (ت ٥٦٠هـ). نشر المؤسسة السعيدية بالرياض .
- ٢١ ـ الأم ـ محمد بن إدريس الشافعي، (ت ٢٠٤هـ). تصحيح محمد زهري النجار،
   ونشر دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت.

- ٢٢ ــ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ... أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي،
   (ت ٨٨٥هـ). الطبعة الأولى، ١٩٥٥م، بمطبعة السنة المحمدية ... القاهرة.
- ٢٣ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ــ قاسم القونوي، (ت ٩٧٨هـ). تحقيق الدكتور أحمد الكبيسي، الطبعة الأولى، ١٩٨٦م، نشر دار الوفاء للنشر والتوزيع ــ جدة.
- ٢٤ ــ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ــ أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي،
   (ت ٥٨٧هـ). الطبعة الثانية، ١٩٨٦م، دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- ٢٥ ـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ـ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،
   (ت ٥٩٥هـ). الطبعة الثامنة، ١٩٨٦م، دار المعرفة ـ بيروت.
- ٢٦ \_ بــ ذل المجهود في حــل أبي داود \_ المحدث الكبيــر الشيــخ خليــل أحمــد السهارنفوري، (ت ١٣٤٦هـ). دار الكتب العلمية \_ بيروت.
- ۲۷ \_\_ البناية في شرح الهداية \_\_ أبو محمد محمود بن أحمد العيني، (ت ٥٥٥هـ).
   الطبعة الأولى، ١٩٨٠م، دار الفكر \_\_ بيروت.
- ٢٨ ـ بيان المختصر ـ أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني، (ت ٧٤٩هـ). نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ١٩٨٦م.
- ٢٩ \_ تبصرة الحكام \_ لابن فرحون المالكي. الطبعة الأولى بالمطبعة العامرية بمصر،
   ١٣٠١ هـ.
- ٣ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي الحافظ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، (ت ١٣٥٣هـ). الطبعة الثانية، ١٩٨٦م، نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة.
- ٣١ ــ تحفة الفقهاء ــ علاء الدين السمرقندي، (ت ٥٣٩هـ). طبع إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر.
- ٣٢ \_ تذكرة الحفاظ \_ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، (ت ٧٤٨ هـ). ط. الهند \_ حيدرآباد الدكن.

- ٣٣ التعريفات علي بن محمد بن علي الجرجاني، (ت ٨١٦هـ). مطبعة مصطفىٰ البابى الحلبى، بمصر.
- ٣٤ ــ التفريع ــ أبـو القاسم عبيـد الله بن الحسين بن الجلاب البصـري، (ت ٣٧٨هـ). الطبعة الأولى، ١٩٨٧م، نشر دار الغرب الإسلامي ــ بيروت.
- ٣٥ \_ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) \_ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية.
- ٣٦ ـ تقريب التهذيب ـ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (ت ٨٥٢هـ). ط. دار الكتاب العربي بالقاهرة.
  - ٣٧ تكملة المجموع الثانية = المجموع شرح المهذب.
- ٣٨ التمهيد في أصول الفقه محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، (ت ٥١٠هـ). الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
- ٣٩ تهذيب الأسماء واللغات أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، (ت ٢٧٦هـ). إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة.
- ٤٠ جامع البيان في تفسير القرآن \_ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، (ت ٣١٠هـ).
   الطبعة الثالثة، ١٩٦٨م، بمطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي بمصر.
  - ٤١ ـ جامع المسانيد \_ أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي .
- ٤٢ حاشية البناني (الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني)، للشيخ محمد البناني، وهي حاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل.
- ٤٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن عرفة الدسوقي. طبع دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي بمصر.
- ٤٤ حاشية الروض المربع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (ت ١٣٩٢هـ). الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
- ٥٤ ـ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح \_ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي،
   (ت ١٣٣١هـ). الطبعة الثالثة، بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق \_ مصر ١٣١٨هـ.

- 27 حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) \_ محمد أمين الشهير بابن عابدين. الطبعة الثانية، ١٩٦٦م. ونشرته دار الفكر، مصوراً بالميكروفيلم، ١٩٧٩م.
- ٤٧ ـ حكم المسرتـد (من الحساوي الكبيسر) ـ أبسو الحسن علي بن محمـد بن حبيب الماوردي، (ت ٤٥٠هـ). الطبعة الأولى، ١٩٨٧م، بمطبعة المدني بمصر.
- ٤٨ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال،
   (ت ٥٠٧هـ). الطبعة الأولى، ١٩٨٨م، نشر مكتبة الرسالة الحديثة عمان.
- ٤٩ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال \_ الحافظ أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري، (ت بعد ٩٣٣هـ). نشر مكتب المطبوعات الإسلامية \_ حلب، الطبعة الثانية، ١٩٧١م.
- ٥٠ الدر المختار علاء الدين الحصكفي مع حاشيته: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين. الطبعة الثانية ١٩٦٦م بمطبعة مصطفىٰ البابي الحلبي بمصر.
- ١٥ روضة الطالبين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، (ت ٦٧٦هـ). الطبعة الأولى، نشر المكتب الإسلامي للطباعة والنشر.
- ٥٢ زاد المعاد في هدي خير العباد أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، (ت ٧٥١هـ). الطبعة الرابعة عشر، مؤسسة الرسالة بيروت.
- ٥٣ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام محمد بن إسماعيل الصنعاني، (ت ١١٨٦هـ). طبع بمطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، ١٩٧٧م.
- ٥٤ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) \_ أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة،
   (ت ٢٧٩هـ). الطبعة الثانية، ١٩٧٨م، بتحقيق أحمد شاكر ونشر مكتبة مصطفى
   البابى الحلبى بمصر.
- ٥٥ ــ سنن أبي داود ــ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، (ت ٢٧٥هـ). نشر دار الفكر ــ بيروت.

- ٥٦ سنن سعيد بن منصور سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي،
   (ت ٢٢٧هـ). الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، ونشر دار الكتب العلمية ـ بيروت.
- ٥٧ ــ سنن ابن ماجه ــ أبـو عبد الله محمـد بن يزيـد القـزويني، (ت ٢٧٣هـ)، بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي. الطبعة الثانية، ١٩٨٤م.
- ٥٨ ــ السيل الجرّار المتدفق على حدائق الأزهار ــ محمد بن علي الشوكاني،
   (ت ١٢٥٠هـ). الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، نشر دار الكتب العلمية ــ بيروت.
- ٥٩ ـ شذرات الذهب في أخبار من ذهب ـ ابن العماد الحنبلي، (ت ١٠٨٩هـ). طبع القدسي ـ القاهرة.
- ٦٠ شرح أدب القاضي (للخصاف) ــ للصدر الشهيد، (ت ٥٣٦هـ). الطبعة الأولى بمطبعة الإرشاد ببغداد، ١٩٧٧م.
- ٦١ ـ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ـ عبد الباقي الزرقاني. نشر دار الفكر ـ بيروت.
- ٦٢ ــ الشرح الكبير مع المغني ــ أبو الفرج عبد الـرحمن ابن قدامــة المقـدسي،
   (ت ٦٨٢هـ). مصور عن الطبعة الأولى نشر دار الكتاب العربى، ١٩٨٣م.
- ٦٣ ــ الشرح الكبير ــ أبو البركات سيدي أحمد الدردير ــ مع حاشيته للدسوقي.
   ط. عيسى البابي الحلبي بمصر.
- 12 ـ شرح الكوكب المنير ـ في أصول الفقه ـ الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، (ت ٩٧٢هـ). نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بأم القرى، ١٩٨٠م.
- ٦٥ ــ الشروط الصغير ــ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، (ت ٣٢١هـ). ط. رئاسة ديوان الأوقاف ببغداد، ١٩٧٤م.
- ٦٦ صحيح مسلم بشرح النووي أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، (ت ٦٧٦هـ).
   تصوير دار الفكر بيروت.
- ٦٧ طبقات الفقهاء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، (ت ٤٧٦هـ).
   نشر دار القلم بيروت.

- ٦٨ الطبقات الكبرى أبو عبد الله محمد بن سعـد (كاتب الـواقدي)، (ت ٢٣٠هـ).
   ط. دار التحرير بالقاهرة، ١٩٦٨م.
- ٦٩ ــ طلبة الطلبة ــ أبو حفص عمر بن محمد النسفي، (ت ٥٣٧هـ). المطبعة العامرة، ١٣١١هـ.
- ٧٠ عقود الجواهر المنيفة ـ المحدث محمد محمد مرتضىٰ الزبيدي، (ت ١٢٠٥هـ).
   الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، مؤسسة الرسالة ـ بيروت.
- ٧١ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ـ محمود بن أحمد العيني، (ت ٨٥٥هـ). تصوير دار الفكر ـ بيروت.
- ٧٢ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر السيد أحمد بن محمد الحموي المصري، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي باكستان.
- ٧٣ ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ـ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،
   (ت ٢ ٥٨هـ) . دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت .
- ٧٤ فتح العزيز شرح الوجيز ـ أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي،
   (ت ٢٢٣هـ)، على هامش المجموع.
- الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزحيلي، الطبعة الثانية، نشر دار الفكر بدمشق سنة ١٤٠٥هـ.
- ٧٥ ــ فقه الإمام الأوزاعي ــ الدكتور عبـد الله محمد الجبـوري. الطبعـة الأولى بمطبعـة الإرشاد ببغداد، ١٩٧٧م، رئاسة ديوان الأوقاف.
- ٧٦ فقه الإمام سعيد بن المسيب \_ الدكتور هاشم جميل عبد الله. الطبعة الأولى،
   بمطبعة الإرشاد ببغداد، ١٩٧٤م، رئاسة ديوان الأوقاف.
- ٧٧ ـ فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب والوثائق
   بالمغرب ـ مطبعة التومي ـ الرباط، ١٩٧٣م.
- ٧٨ ـ قتال أهل البغي (من الحاوي الكبير) ـ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، (ت ٤٥٠هـ). الطبعة الأولى بمطبعة المدني بمصر، ١٩٨٧م.
- ٧٩ ــ ابن قدامة وآثاره الأصولية ــ القسم الثاني نشر جامعة الإمام محمد بن سعود
   الإسلامية، ١٩٧٧م.

- ٨٠ القواعد في الفقه الإسلامي ـ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ،
   (ت ٧٩٥هـ). نشر دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان .
- ۸۱ القوانین الفقهیة \_ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن جزيء الكلبي ،
   (ت ۷۶۱هـ). نشر دار الكتاب العربي \_ بیروت ، ۱۹۸۵م .
- ٨٢ الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، (ت ٦٢٠هـ). الطبعة الثانية، ١٩٧٩م، نشر المكتب الإسلامي دمشق.
- ٨٣ ــ اللبـاب في الجمع بين السنة والكتاب ــ علي بن زكـريا المنبجي، (ت ٦٨٦هـ). الطبعة الأولى، دار الشروق ــ جدة، ١٩٨٣م.
- ٨٤ اللباب في شرح الكتاب الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، (ت ١٢٩٨هـ). الطبعة الرابعة، ١٩٦١م، نشر دار السلام للطباعة حلب سورية.
- ٨٥ ــ لسان العرب ــ أبـو الفضل جمـال الدين ابن منـظور، (ت ٧١١هـ). دار صادر ــ بيروت.
- ٨٦ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ـ عبد الله بن محمد بن سليمان، المعروف بـ (داماد أفندي). دار الطباعة العامرة، ١٣١٧هـ.
- ٨٧ مجمع الضمانات أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي. مصورة عن الطبعة الأولى، ١٩٨٧م، نشر عالم الكتب.
- ۸۸ ــ المجموع شرح المهذب ــ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، (ت ٦٧٦هـ)، تصوير دار الفكر ــ بيروت.
- ٨٩ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني، (ت ٧٢٨هـ). جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، (ت ١٣٩٢هـ)، المصورة عن الطبعة الأولى.
- ٩٠ المحرر في الفقه \_ أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني، (ت ٢٥٢هـ).
   نشر دار الكتاب العربي \_ بيروت.
- ٩١ المحصول في علم أصول الفقه فخر الدين بن عمر بن الحسين الرازي،
   (ت ٢٠٦هـ). نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٩٨١م.

- 97 المحلَّى أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، (ت ٤٥٦هـ). مكتبة الجمهورية القاهرة، ١٩٥٤م.
- 97 مختصر الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي، (ت ٣٢١هـ). تحقيق أبو الوفاء الأفغاني، ط. الهند.
- 9.4 مختصر المزني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، (الجزء الأخير من كتاب الأم). تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت.
- 90 المدونة الكبرى مالك بن أنس الأصبحي، (ت ١٧٩هـ). تصوير دار الفكر بيروت.
- 97 مسراتب الإجماع الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، (ت ٤٥٦هـ). الطبعة الأولى، نشر مكتبة القدسي.
- ٩٧ المراسيل أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، (ت ٢٧٥هـ). دار المعرفة بيروت.
- ٩٨ المستدرك على الصحيحين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، الحافظ النيسابوري، (ت ٤٠٥هـ). طبع الهند حيدرآباد الدكن.
- 99 المستصفىٰ ــ الإمام الغزالي ــ أبـو حامـد محمد بن محمـد بن محمد الـطوسي، (ت ٥٠٥هـ). المطبعة الأميرية ببولاق، ١٣٢٢هـ.
- ١٠٠ المصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، (ت ٢١١هـ). الطبعة الأولى،
   ١٣٩٠هـ، مطابع دار القلم بيروت.
- ١٠١ ــ المصنف في الحديث والآثار ــ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، (ت ٢٣٥هـ).
   الطبعة الثانية، ١٩٧٩م، الدار السلفية ــ الهند.
- ۱۰۲ ـ المطلع على أبواب المقنع ـ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي. الطبعة الأولى، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ـ دمشق، ١٩٦٥م.
- ١٠٣ ـ معاني الأثار ـ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، (ت ٣٢١هـ). مطبعة الأنوار المحمدية بمصر، ١٣٨٧هـ.

- ١٠٤ معين الحكام \_ أبو الحسين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي. مطبعة مصطفىٰ
   البابي الحلبي بمصر.
- ١٠٥ المغرب في ترتيب المعرب أبو الفتح ناصر الدين المطرزي، (ت ٦١٠هـ). الطبعة الأولى، ١٩٧٩م، حلب سوريا.
- ١٠٦ ــ المغني ــ أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي، (ت ٦٢٠هـ). مكتبة الرياض الحديثة.
- ۱۰۷ المغني في أصول الفقه أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي، (ت ۲۹۱هـ). نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ۱٤٠٣هـ.
- ۱۰۸ ـ المفردات في غريب القرآن ـ أبو القاسم الحسين بن محمد، المعروف بالراغب الأصفهاني، (ت ۲ ٥٠٠). مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر، ١٩٦١م.
- ۱۰۹ ــ مقدمات ابن رشــد ــ أبو الــوليد محمــد بن أحمد بن رشــد، (ت ۲۰هــ). وهي حاشية على المدونة للإمام مالك، تصوير دار الفكر ـــ بيروت ١٩٨٦م.
- 11 المقنع ـ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، (ت ٦٢٠هـ). الطبعة الثالثة، نشر المؤسسة السعيدية بالرياض.
- ۱۱۱ ــ المنتقى شرح الموطأ ــ أبو الـوليـد سليمـان بن خلف البـاجي، (ت ٤٩٤هـ). الطبعة الأولى، بمطبعة السعادة بمصر، ١٣٣١هـ.
- ۱۱۲ المهذب مع المجموع إسراهيم بن علي الفيسروزآبدادي الشيسرازي، (ت ٤٧٦هـ). تصوير دار الفكر بيروت.
- ١١٣ ــ موسوعة فقه إبراهيم النخعي ــ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. الطبعة الأولى، ١٩٧٩م.
- ١١٤ ـ موسوعة فقه عثمان بن عفان ـ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. الطبعة الأولى، ١٩٨٣م.
- ١١٥ ـ الموطأ ـ الإمام مالك بن أنس، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع عيسى البابى الحلبى بمصر.

- ١١٦ \_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال \_ أحمد بن عثمان الذهبي، (ت ٧٤٨هـ).
- ۱۱۷ النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير مجد الدين المبارك بن محمد الجزري، (ت ٦٠٦هـ). مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر.

الطبعة الأولى، بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة، ١٩٦٣م.

- ۱۱۸ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، (ت ١٩٠٤هـ). الطبعة الثانية، ١٩٦٧م، مصطفى البابى الحلبى بمصر.
- ۱۱۹ ـ نيل الأوطار شــرح منتقى الأخبار ــ محمــد بن علي الشوكــاني، (ت ١٢٥٠هـ). تصوير دار الفكر ــ بيروت، ١٩٨٢م.
- 1۲۰ الهداية برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، (ت ٥٩٣هـ)؛ ومعه البناية لأبي محمد محمود بن أحمد العيني، (ت ٨٥٥هـ). الطبعة الأولى، بدار الفكر بيروت، ١٩٨٠م.
- ۱۲۱ ــ الوجيز ــ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. نشر دار المعرفة للطباعة والنشر ــ بيروت، ١٩٧٩م.
- ۱۲۲ ــ الـوصــول إلى الأصــول ــ أبــو الفتــح أحمـد بن علي بن بــرهــان البغــدادي، (ت ۱۸ هــ)، نشر مكتبة المعارف ــ الرياض. الطبعة الأولى، ۱۹۸۳م.





(۱) فهـرس المقدمـة

| الصفحة | الموضوع                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 0      | مقدمة المحقق                                                              |
| 4      | ١ _ أهمية الكتاب                                                          |
| 11     | ٢ _ توثيق الكتاب                                                          |
| 11     | ٣ _ تعريف الإجماع                                                         |
| 17     | ٤ _ حجية الإجماع                                                          |
| 17     | <ul> <li>هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟</li> </ul>         |
| 10     | <ul> <li>٦ ــ هل يبقى الإجماع حجة مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟</li> </ul> |
| 17     | ٧ _ مؤلف الكتاب                                                           |
| 17     | <ul> <li>٨ ــ المؤلفون في هذا الفن</li> </ul>                             |
| ١٨     | ٩ ــ المخطوطة وعملي في التحقيق                                            |
| 74     | مقدمة المؤلف                                                              |

(۲) فهـرس الأبـواب

| سم الباب                            | عدد الإجماعات | أرقامها<br> | رقم الصفحة |
|-------------------------------------|---------------|-------------|------------|
| ١ ــ باب الطهارة                    | 11            | 11- 1       | 40         |
| ١ ــ باب الصلاة                     | ١٢            | 77- 17      | ٣٦         |
| ۲ ــ باب الزكاة                     | ١             | 7 \$        | ٤٥         |
| 4 ـ باب زكاة الفضة                  | 7             | T 10        | ٤٧         |
| ه ــ باب الصيام والاعتكاف           | 9             | T9 _ T1     | ٥٢         |
| - ياب المناسك                       | 71            | ٠٥ _ ٤٠     | ٦.         |
| ١ ــ باب الصيد والذبائح والضحايا    | 11            | 77 - 07     | ٧٢         |
| ر ـ باب النكاح                      | 14            | ۷۲ – ۲۲     | ۸.         |
| ٥ ـ باب الطلاق                      | **            | ۱۱۰ - ۸٤    | 94         |
| ١٠ ــ باب العتاق والتدبير والمكاتبة | 19            | 111 - 111   | 110        |
| وأمهات الأولاد                      |               |             |            |
| ١ - باب الأيمان والكفارة            | ۱۳            | 187-14.     | 179        |
| ١٠ ــ باب الفرائض                   | ٩             | 731 _ 101   | 149        |
| ١١ ــ باب في الوصايا                | ١٤            | 101 - 051   | 1 2 7      |
| ١١ _ باب الجهاد                     | **            | 177 _ 771   | 171        |
| ١٠ ــ باب الحدود                    | 10            | ۸۸۱ ـ ۲۱۲   | 141        |
| ١٢ ــ باب الجنايات والديات          | 1 🗸           | 717 _ 717   | 7.7        |
| ١٠ ــ باب الصرف                     | ١٠            | ۲۳۹ _ ۲۳۰   | 777        |
| ١ ـ باب السلم                       | ٧             | *37 _ 737   | 44.        |
| ١ _ باب البيوع                      | 71            | 737 _ 757   | 747        |

| رقم الصفحة | أرقامها   | عدد الإجماعات                                   | اسم الباب                         |
|------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Y0 Y       | 770 - 777 | ۴                                               | ۲۰ ــ باب الشفعة                  |
| Y00        | 777 - 777 | 17                                              | ۲۱ ــ باب الإجارات                |
| 779        | ۲۸۳ ـ ۲۷۸ | ٦                                               | ۲۲ ــ باب المضارب                 |
| 377        | 3.77      | ١                                               | ۲۳ ـ باب الشركة                   |
| 777        | 717-710   | ٣                                               | ۲۶ ـ باب الوكالات                 |
| 444        | 191 - 117 | ٤                                               | ۲۵ ــ باب الرهون                  |
| 7.77       | 798 - 797 | ٣                                               | ٢٦ _ باب الكفالة                  |
| 7.47       | 79V _ 790 | ٣                                               | ۲۷ _ باب الغصب                    |
| PAY        | 199 - 191 | ۲                                               | ۲۸ ــ باب المأذون                 |
| 791        | ۳۰۱–۳۰۰   | ۲                                               | ٢٩ ــ باب الهبات                  |
| 3 P Y      | ***-***   | ۲                                               | ۳۰ _ باب الصلح                    |
| 797        | 4.0-4.5   | ۲                                               | ٣١ _ باب اللقطة                   |
| 799        | r·7_ r·7  | ٣                                               | ٣٢ _ باب اللباس وغيره             |
| ٣٠٣        | 44 4.4    | ١٢                                              | ٣٣ _ باب القضاء                   |
|            |           | ردت أسماؤهم                                     | ٣٤ ــ ملحق تراجم الفقهاء الذين ور |
| 410        |           | •                                               | في ثنايا الكتا <i>ب</i>           |
| ۳۲۳        |           | ٣٥ ـ فهرس باسماء الفقهاء الذين انفردوا بأقوالهم |                                   |
| ۳۲۷        |           | ٣٦ ــ فهرس للألفاظ اللغوية الموضحة في الهامش    |                                   |
| 444        |           | •                                               | ٣٧ _ ثبت المراجع                  |







